

محري (الفقي

المن في النهضة المحديثة المحديثة

# بسمايتهاليحالجميع

الطبعة الأولى ١٣٧٥ هـ — ١٩٥٦ م حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

نشر المطبعة المنيرية بالأزهر الشريف

المطبعة المنيرية بالازهر

# الشيخ عبد العزيز البشرى المتوفى سنة ( ١٣٦٢ – ١٩٤٣ )

#### نشأته وحياته

الشيخ و عبدالعزيز ) بن الاستاذ الاكبر المرحوم و سليم البشرى ، الذى ظل شيخا للازهر مدة من الزمان ، وكان من المتبحرين في فقه المالكية وكان إخوة الشيخ عبد العزيز و علماء وطلابا في الازهر ، فاقتضت هذه البيئة الازهرية العلمية التي نشأ في ظلالها أن يتجه متجهها وأن يكون أحد طلاب الازهر فألحق به في بواكير حياته ، بعد أن قضى فترة في المكتب ألم فيما بمبادى القراءة والسكتابة وأنم القرآن حفظا ، وظل يوالي دراسته في الازهر حتى نال شهادة العالمية ، ولم يكد يحصل عليها حتى طلبته وزارة المعارف وجعلته محرراً فنيا بها لماذاع من أدبه وطار من شهرته . ثم ولي القضاء الشرعي حينامن الدهر (۱) واختبر في مناصب أخرى حتى أصبح وكيلالإدارة المطبوعات وينامن الدهر (۱) واختبر في مناصب أخرى حتى أصبح وكيلالإدارة المطبوعات فسكر تيراً برلمانيا لوزير المعارف ، ثم عين رئيس تحرير لمجلة المجمع اللخوى الملكي ، وكان المرحوم ومحمد جاد المولى بك ، مراقبا إداريا المجمع ، فلما نقل الثاني إلى وزارة المعارف عين والبشرى ، بدلامنه ، وظل المجمع عنه المناشر الله به في صباح الخيس الحامس والعشرين من شهر ديسمبر سنة ١٩٤٣ م

#### صفاته ومواهبه :

وقد نشأ رحمه الله مجبولاعلى حب الأدب نهما في الاطلاع ، عكو فاعلى

(۱) وإذ كانقاضياً بمحكمة و أمباية ، الشرعية ندب لتدريس الأدب فى الأزهر وكان يفد إلى درسه طلبة دار العلوم من أمثال الاستاذ وصالح هاشم ، والاستاذ , عبد الوهاب حمودة ، وغيرهما .

البيان العربى يروى نفسه من روائعه ، ويستظهر من غرره ، وقد سمعت من أهله وخلصائه الذين اندسست فيهم للوقوف على ما خنى من سيرته ، فرووا أنه عكف ليلة على كتاب الأغانى لأبى الفرج ، وكان من عشاقه المتوفرين على قراءته فظل مستغرقا فى الاطلاع يضى اله مصباح نفط ، ولم يرعه إلا أن والدته دخلت عليه وقالت له : (أطنى المصباح إذلاحاجة لك به فقد طلعت الشمس).

وكان من فتونه بالأدب أن عزف به فى كثير من الأحيان عن الدروس فى الأزهر أيام الطلب وشغف بالتفرغ للكتابة الأدبية يروى بها ظمأه وأقبل على الصحف الأدبية يكتب لها وهو حدث كما افتتن فى صباه بحب الفن وأغرم بأهله ، رويت عن أحد خلطائه الأدباء أنه لم يفته مجلس من مجالس الطرب التي كان يقيمها المطربون في شبابه من أمثال : وعبده الحولى ، ويوسف المنيلاوى ، ومحمد عثمان ، وغيرهم ، ومع أنه من هذه البيئة الدينية التي يلزمها عانبة اللهو و اللعب كان يحتال برشوة يقدمها للخدم للخلاص من القيود ، فلا يزال يجول فى القاهرة و يتحسس مواقع السمر ومواطن الطرب حتى يعودمع يزال يجول فى القاهرة و يتحسس مواقع السمر ومواطن الطرب حتى يعودمع به من الفن والتطريب ، فزاد فى إحساسه وهذب مشاعره ، على ما نشأ عليه من رقة النفس وإرهاف الحس .

وكان البشرى حاد الذكاء ، حاضر البديهة ، صافى الذهن ، لماح الخاطر ذواقا إلى أبعد الحدود ، قوى الحس إلى درجة نادرة حقا لا يكاد يمر به شيء إلا التقطه التقاطا ، ورسمه فى نفسه رسماً يخالطه مخالطة حتى يصبح كا نه جزء منه (۱) .

وكان سريع التأثر أيضا حتى لقد عرف بذلك بين أصدقائه فكانوا يتقون مواطن تأثره ويحسبون لها حسابا . وإذا تأثر بشيء لم يكد يطيق

<sup>(</sup>١) الدكتور طه حسين في مقدمة المختار الجزء الأول .

احتماله بل يتبرم بكتمانه ، ويسعى لأحبابه وخلانه فيلق به اليهم ويعالنهم بما ضاق به فاذا هم صفحة من نفسه ، وقسيم فى شعوره وحسه .

وبما امتاز به حلاوة فكاهته وحسن محاضرته وسعة اطلاعه على المجتمع وأخلاق النياس وأحوالهم وإلمامه بأسرار الجيل التي واتته من طول المداخلة وحسن المخالطة حتى إذا حدث في هذا المقام كان خبيراً يما يقول.

وقد عنى عناية خاصة واحتفل احتفالا بالغا ، بكتاب الأغانى ، فقلب فيه النظر وأدمن الاطلاع عليه ، وتروى كثيراً من أدب الجاحظ وتردد على مطالعته وجرد له جانبا من وقته ، وكان الاطلاع على ، الأغانى ، وكتب الجاحظ ، حبيبا إلى نفسه متسقا معهواه ، ترسم ، أبا الفرج ، ، وأباعثمان ، وتأثر بهما وانطبع على طريقتهما وتحدث بلغتهما ، وخاصة ، الجاحظ ، الذى يحيل عليه في كثير من المواطن ويشير إلى الاخذ عنه والتهدى اليه ، ويصرف في مطالع ما كتبه ، في البخل ، بأنه قرأ كتاب البخلاء ، للإمام الجاحظ ، أكثر من مرة ويذكر حين يتحدث عن المداعبات والأفاكيه بأنه قرأ للإمام ، الجاحظ ، شيئا في هذا المعنى ، وحين يصور الشيخ ، التفتاز انى ، في المرآة بانه لو نجم في عهد ، الجاحظ ، أو اطلع عليه ، كار ليل ، خصت به الرسائل وأفردت له الاسفار ولكن أني لناجز الة قلم ، الجاحظ ، أو دقة ذهن كار ليل ، لنقول في الشيخ كل ما ينبغى أن يقال فيه (١) ،

ووإذ يتحدث فى تمهيده للكتابة فى المرآة عن النكتة يقول ، وللإمام ، الجاحظ ، فى هذا المعنى قول جليل فراجعه إن شئت فى كتابه البخلاء ، .

وعن تأثر بهم « البشرى ، فى طريقتهم وأولع بأدبهم وأسلوبهم « المويلحى الكبير ، فقد كان ينهج فى رسائله « فى المرآة ، نهجه فى تحليل الشخصيات دون

<sup>(</sup>١) في المرآة صد ١٢١

خدش في الأعراض أو اسفاف في الأداء (١) . .

ولم يكن ذلك وحده هو ما تأثر به من والمويلحي وفقد كان منذ شب على الكتابة يكتب إلى صحيفته الأدبية ومصباح الشرق ويكلف بالمصباح الذي أصبح في الأدب العربي فتحا جديداً وأمسى مصباحا حقا يهتدى المتأدبون بسناه ، بل صار أفخر مدرسة لطلب الأدب الرفيع الجزل الطريف في هذه البلاد ، بل إن والبشرى ويدل صراحة على أنه اهتدى بالمصباح في نشأته الأدبية فيقول ولست أغلو إذا زعمت أننى في مطلع نشأتي الأدبية كان مصباح الشرق عندى هو المثل الأعلى للبيان العربي ، وبهذا كنت شديد الإكباب على قراءته وتقليب الذهن واللسان في روائع صيغه وطرائف عبارته حتى لقد كنت أشعر بأنني أثر شفهما ترشفا لتدور في أعراقي وتخالط دى وتطبع على هذا اللون من البيان الجزل السهل النافد الطريف "

والبشرى ، نظم الشعر فى شبابه وكثيراً ما نظمه فى هجاء المرحوم الشيخ ، على يوسف ، ونشره فى جريده ، الظاهر ، ولكن شعره قليل على جودته وقد استأثرت الكتابة بعبقريته فلم تدع للشعر مجالا فى نفسه ، حتى الذتوفى صديقه المرحوم ، حلى المنشاوى ، الطبيب وهو غض الشباب جرت عاطفته بشعر نشرته ، الرسالة ، فى حينه .

#### أسلوب البشرى :

اتسم ادب البشرى بالجزالة والفصاحة التي ترجع بالكتابة إلى العصر

<sup>(</sup>۱) المويلحى السكبير هو ولم براهيم بك المويلحى ، الأديب السكاتب كان من أول من اهتدوا في هذه النهضة إلى الأدب العربي القديم وفتنوا بروعته وسحربيانه ترسم الجاحظ في أسلوبه وامتاز بجزالة اللفظ ودقة الوصف وجال العبارة وتوفى سنة ١٩٠٦

والمویلحی الصغیرهو ولده الـکاتب العالم , محمدبك المویلخی ، صاحبحدیث عیسی بن هشام توفی سنة . ۱۹۳۰ ' (۲) المختار ج ۱ ص ۲۹۲

العباسى الأول ، وتجلت فى أسلوبه كثرة الترادف والآن دواج وتكرار المعنى فى كشير من صوره ، وفى أسلوبه كثير من السجع ولكنه مقبول لا يعل سماعه ولا يستكره ترديده ، على أنه يوافيك بثروة لغوية خصبة ليس بها أثر من التوعر تواتت له من غزارة مادته وسعة إطلاعه وكثرة مارواه من البيان العربى وأساليب القدماء ، وقد ظهر فى أدبه دقة الوصف وإيفاؤه حقه ولا سياحين يصف الأشخاص كما يظهر للمطلع على مقالاته التي كتبها فى ولمرآة ، وقد تأثر فيها بأساليب الغرب فى تحليل الشخصية والإفاضة فى وصف الأشخاص والتسلل إلى مداخلهم النفسية فضلا عن أوصافهم الظاهرية .

وإنه ليروعك من والبشرى ، تفطنه إلى عادات النياس وأخلاقهم وشذوذهم وخواصهم البعيدة التى لا يلتفت إليها إلا الذواقون من الأدباء المرهفون حسا ، حتى إنه ليعرف الشخص فيرسم له صورة دقيقة منعطفا فيها إلى سماته الخلقية والخلقية بما يعز اكتناهه على أحد ، وهو يجرد قلمه الرشيق فيصور به كل خاطرة تخطر أو حادثة تقع أو فكرة تملك عليه نفسه .

ولقد أتيح له من مخالطة العظاء ومصادفة الكبراء وغشيانه كل مجلس وناد واقتحامه ميادين الحياة المختلفة من سياسية واجتماعية أن يلم بمظاهر الحياة فيها وأن يقف على كثير من صورها.

وكثيراً ما يتمثل بالشعر العربي الرصين في كتابته حتى ليستفتح بالشعر أحيانا كتابته .

وما من شك فى أن أسلوب والبشرى ، كان متشدداً فى السجع واستعمال الكلمات العربية الغريبة وإن كان ذلك عن طبع منه لا أثر للتكلف والقصد فيه لكنه حينها طلبت إليه الصحف أن يكتب لها والإذاعة أن يلتى بها أحاديث للناس ألان حينتذ أسلوبه وطوع بيانه وقصد أن يزيد وضوحه

وإشراقه ليلائم الغرض ويشاكل القصد وينتفع بأدبه خاصة الناس وعامتهم وإذ ذاك خلف غريبه وقل سجعه وكان أنصع ديباجة وأوضح تعبيرا .

وكان من الاسباب التي ألانت قلمه وزادت أسلوبه سهولة ونصاعـة وجعلته لمشايعة الحياة أكثر قربا ماتكاثر عليه من مطالبالوزر اءوالـكبراء الذين يريدون أن يخطبوا أو يكتبوا في مناسبات آجتهاعية رسميـة تتطلب التجويد الذي لا يسمح وقنهم \_ على الأقل \_ به فاضطره ذلك إلى أن يجارى بقلمه ما يتسق مع الطابع العصرى السمح ، وما يو أثم الخطيب أو الكاتب من السهولة و الإشراق .

وأسلوب د البشرى ، قريب من كل روح مداخل لكل نفس يحــد كل فيه غداءه الروحي ومتعته السائغة .

وهو يوائم فيما يكتب بين الكلمة العربية الرصينة والكلمة الأوربيــة المستلزمة والعامية الشائعة على ألسنة العوام إذا اقتضت النكتة سوقها ، على أنك تجد الائتلاف والالتئام بين هذه الكلمات سواء تقاربت أم تلاحقت .

د وأختس ما يمتاز به أدب وعبد العزيز ، إنه حلو سمح خفيف الروح لا يعند فارئه منطقة في قراءته ولا جهداً في فهمه ولا عنساء في تذوقه

#### الذيكانية من معدمو

كانت النكبة البارعة من الأمور التي جبل والبشرى وعليها وشغف حبابها ولم يكن يستطيع مغالبتها فهى تقهره وتدفعه إلى المفاكهة بها دفعا ، وقد اشتهر بهما عند الناس حتى لا يلقو نه إلا وهم يترقبون تنادره ومطايبته بهما ويفجؤه بها الحبثاء فسلا يعجز عن نكتة تقع موقع الارتياح والعجب وتكون أبلغ من غيرهما جمالا وروعة .

<sup>(</sup>١) الدكتور طه حسين بك في مقدمة المختار ج ٧ .

يخلع جبته ليتوضأ ويضعها على المشجب(١) فيرسم أحد الظرفاء عليها وجه حمار ويزعم أصحابه أن والبشرى ، يرتج عليه من هذه المفاجأه فيا أن يقع بصره على الجبة حتى يقول ومن منكم مسح بالجبة وجهه ؟ ، وهكذا لا يعيا بنكتة ولا يغيض معينها في حادثة .

ولم يعرف أنة اغتاظ لنكتة ومااستغضبه إلا ماوقع بين بائعى الأكفان وبينه في طريقه إلى داره فقد كان يمركل يوم بعال دمحل الأكفان ، الذين يقول الشيخ فيهم و وجزت بهم مصبح يوم وعيناى تنضحان بالدمع من أثر رمد فأتلعوا إلى أعناقهم ورأيت البشر يشيع في وجوههم وسرعان ماتحركوا جذلين للقائى وهم يدعون الله في أنفسهم أن يجعل استفتاحى (لبنا) فصحت فهم استريحوا يا أولاد ال . . . . فسا بى والله بكاء ولكنه الرمد وكلنا والحد لله بخير وعافية ، وقطع الله أرزاقكم ولا أدخل عليكم النعمة أمدآ (٢) .

وتراه يلبي داعي النكتة ويرسلها في غير تحرج في شتى المواقف ومختلف المناسبات ولا يكتمها مهما كلفته من ثمن أو حملته من تبعة .

كان , على باشا ابراهيم ، قادما من الإسكندرية بالطريق الصحراوى فى سيارته ليحضر مجلس الجامعة المصرية الذى كان رئيسة إذ ذاك وكان والبشرى ، معه فى سيارته وقد بقى على انعقاد المجلس زمن قصير ذهب بة توقف السيارة مرات متعددة لإصلاح خلل فى (سلوكها) أو ترميم فى (سيرها) وبينها الرجل مغيظ محنق من التوقف والتأخير إذا وبالبشرى ، يغادر السيارة ويقول له (لن أركب معك بعد اليوم إلا إذا قدمت لى شهادة بحسن (السير والسلوك) فيذهب غيظ الرجل ويستلق من الضحك .

<sup>(</sup>١) المشجب خشبات منصوبة توضععليها الثياب .

<sup>(</sup>٢) المختارج ٢ ص ٢٥٦ ٠

دخل مأتما ليعزى أحد الناس فى أحد بنيه فصفع سمعه صوت القارى، وكان منكرا مزعجا وقد أشيع حينئذ أن (الإذاعة) تختار أردأ الفقهاء لإذاعة القرآن وكان بمجلس العزاء طائفة من الكبراء والعظاء بينهم مدير الإذاعة خف الشيخ على مرأى ومسمع من هؤلاء إلى رئيس الاسرة المعزى وجعل يستحلفه بالله أن (يتوه) هذا الفقيه عقب التلاوة مباشرة حتى لا يأخـــذ عنو أنه مدير الإذاعة ويرمى الناس به ، فقد لبى داعى النكتة دون حرج من موقف العزاء:

والعجيب من أمر ، البشرى ، أنه يرسل النكمة إتضحك الشكلى وهو عابس ليس به أثر من الضحك أو المداعبة ، فكان مجلسه نادرة فى طربه ومرحه وكان كبراء الناس يتشهون حديثه لما فيه من خفة الروح وحلاوة الدعابة وروعة النكتة .

## النكتة في أدبه:

ولم تكن النكتة لتشيع فى حديثه فحسب ولكنها تنضر أدبه الذى يكتبه أو يلقيه فى الإذاعة أو ينشره فى الصحف، وخاصة ما كان ينشره فى دالمرآة، فإنه ميدان فسيح لنكاته الأدبية الرائعة وطالما وضع النكتة مع صورة من يتحدث عنه كأنما هى عنوان الموضوع، كأن يكتب تحت صورة ، حافظ رمضان باشا، المتخيلة التى رسم فى أعلاها وجه ، مصطفى كامل باشا، ومحمد فريد، وجه مصطفى كامل، ووجه فريد كلاهما لازم لوقت الشغل فقط، كما يكتب تحت صورة ، إبراهيم وجيه باشا، الذى كان وزير آللخارجية معروفا بالمبالغة فى الأناقة والعناية بالمظهر، على مفوضينا وقناصلنا، فى جميع أقطار العالم موافاتنا ، تلغرافيا ، بآخر ، مودة ، وكما يصور المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ ، أبا الفضل الجيزاوى ، ويكتب تحت صورته ، الحمد لله لم يبق لى إلا مائة ألف جنية و ٠٠٠٠ سهم بنك عقارى قديم حتى أنقطع لله لم يبق لى إلا مائة ألف جنية و ٠٠٠٠ سهم بنك عقارى قديم حتى أنقطع

إلى عبادة الله والزهد في الدنيا(١) .

وكما يصور دأبا نافع باشا ، عمدة دسان استيفانو ، بصورة ضخمة وأمامه حماره الصغير مذعوراً ويكتب تحتهما دلا تخف فإنى والله مخيف ، .

ولعل أحفل ما كتبه بالنكتة الأدبية هو موضوع , فى الطيارة ، يتحدث عن ساقة السيارة فيقول ، وإنى لأسأل الرجل منهم أن يتريث فلا يسمع وإذا فعل طوعا لرجاتى أو لزجرى فلثانية أو اثنتين ثم عاد أجرى وأسرع بما كان وإنى لاقول ( ياسيدى لست مستعجلا أمرا والله ما أنا ذاهب لاطفاء حريق ولا لانقاذ غريق صدقنى والله ما أنا ماض لقيادة الجيش فى المعركة الحاسمة ولا أنا مدعو لتأليف الوزارة ولا لشراء ( النمرة ) الرابحة فى سباق الدربى كل هذا ولاحياة لمن تنادى ، حتى يقول حين أفزعه ركوب الطائرة ، تعودت كل هذا ولاحياة لمن تنادى ، حتى يقول حين أفزعه ركوب الطائرة ، تعودت حزب البحر فن لى اليوم بحزب الهواء ، ؟

ويتحدث فى موضوع آخر عن الثقلاء الذين يزعجون الناس فيقول « يراك منهمكا فى طعامك والدهن يسيل من يديك كلتيهما فيمد يده بورقة « اليانصيب ، حتى تحول بينك وبين طعامك وحتى تكاد أصبعه تفقأ العين آدى اللى فضلت ، السحب النهارده ، اللى تكسب متين جنيه ، .

ويحدثك عن شاب أنيق الملبس التتي معه فيقول قال لى , ياعم كم الساعة

<sup>(</sup>۱) تنصل والبشرى ، فى مقدمة والمرأة ، مماكتب عن المغفور الشيخ أ بى الفضل الجيزاوى فى مقالات وادعى أنه من قلم أديب آخر ، وهذا التنصل إ بما هو رعاية للصلة الأزهرية بينه وبين الشيخ وبين الشيخ ووالده ، ولكن ذلك لا يغنى من نسبة المقال له شيئا و إلا فما الذى حمله على أن يثبت فى كتابه حديثا لغيره وفيه تجريح لرجل ذى مقام عظيم على البشرى أن يقدره ويجله ؟ على أن المقال مطبوع بطابع البشرى موسوم بسمة أسلوبه ناطق بأنه له وإن تبرأ منه

الآن؟ فطالعت ساعتى وقلت له الساعة اثنتان وسبع دقائق فحسر كمه الأيسر فانكشف عن ساعة يد ذهبية و نظر فيها وقال لا . لا . ساعتك مؤخرة أربع دقائق ، ثم خلى بينى و بينه الطريق و انطلق لطيته و بعد أن أجلت ظنى فى شأنه أدركت أنه ربما كان مفتش عموم الساعات ، .

وهكذا يفيض أدبه بروائع النكت الطريفة التى تهتز لها النفوس و تطرب لها الأسماع و فالبشرى لا يجاريه أحد فى صوغ الذكتة الرائعة و هو أكثر الكتاب المحدثين اصطناعا للنكتة البلدية يصطنعها بلغته العامية فى غير تكلف ولا تحفظ و لا احتياط ، يأخذها من حى السيدة زينب أو مرحى حى باب الشعرية فيضعها فى وسط الكلام الرائع الذى يمكن أن يقاس إلى أروع ماكتب أهل القرن الرابع والثالث للهجرة ، فإذا النكتة البلدية العامية مستقيمة فى مكانها ومطمئنة فى موضعها لا تحس قلقا و لا نبوا و لا يحس قائلها قلقا و لا نبوا و لكنها تفجؤ القارى و فتعجبه و تملأ نفسه رضى ثم هو يحس أن ولا نبوا و لكنها تفجؤ القارى و فتعجبه و تملأ نفسه رضى ثم هو يحس أن الكلام ماكان ليستقيم لو لا أن هذه النكتة قد جاءت فى هذا الموضع و استقرت فى هذا المكان (١).

وقد اضطر «البشرى» أن يسوق النكتة باللغة العامية الحالصة إذا أراد أن يجلو على القارى صورة كاملة من حديث قوم فى مناقلاتهم ومناوراتهم وما تطارحوا من فنون الكلام، إذ يقتضى الحديث أن يوردكما نطقوا به وبخاصة إذا كان يجرى فى التعبيرات التى تشيع على ألسن الناس وتذهب عندهم مذهب الأمثال، وإلا لو أدى بفصيح اللغة فسد الغرض واختل نظام الكلام(٢)

ولان النكتة إذا سبكت فى العربية الخالصة فقد ينضب ماؤها ويحول بهاؤها(٣)

<sup>(</sup>١) من كلام الدكتورطه حسين في الجزء الثاني من المختار .

<sup>(</sup>٢) من كلام البشري في مقدمة , في المرآة . .

<sup>(</sup>٣) البشري في الختارج ٢ ص ١٢٠ من حديثه عن النكتة .

هذا هو الذى حدا بالبشرى أن يسوق النكته بالعامية ، ولم يكن الدافع له عجزه عن العربية الفصيحة وهو أبو عذرتها وابن بجدتها ، وهو أحد الذين ردوا إلى الآدب العربي في النهضة الحاضرة قوته وجزالته . وكان على جانب عظيم من معرفة اللغة العربية والتضلع فيها ، حتى ليفيض أدبه بثروة لغوية خصبة ، ويقتدر على التعبير عن كل ما يريد بأفصح لغة وأبلغ تعبير.

### آثاره الأدبية:

### المختار :

هو بحموع مانشره فى الصحف وما حاضر به وألقاه فى الإذاعة بما أبدعه أسلوبه وافتن فيه بقلمه ، فكان آية فى إشراق الأدب وغزارة البيان وفصاحة العبارة ، وسعة الآفق ، ضم هذا الكتاب صوراً من الأدب الرفيع يعزر سمها على غير يراعه والحق أن ، المختار ، كما يقول الاستاذ ، خليل مطران بك ، فى مقدمته للجزء الاول متحف حافل بالمفاخر وكل طرفة من طرفه جديرة بأن تطالع فى تدبر ورية .

أما الجزء الثانى فقد كتب فى مقدمته عميد الآدب الدكتور طه حسين بقلمه الرشيق وأدبه العـــذب فزاد فى بهائه وأعلى من مكانته ، والجزءان مطبوعان طبعاً مصقولا مهذبا .

## في المرآة:

يضم هذا الكتاب ما اختاره والبشرى ، ما كان ينشره فى مجلة السياسة الأسبوعية مع جمهرة أخرى من القطع الآدبية الساحرة التى دبجها قلمه المبدع والكتاب يتضمن صوراً دقيقة لعظاء مصر وكبرائها وساستها وعيونها ، وسمها بريشته التى يعيا المصور عن توضيحها كما أوضح وانطاقها كما أنطق ، فقد تدسس على جميع ما يختص بهؤلاء الناس فوصف نفوسهم وطباعهم وشرح

أخلاقهم وعاداتهم ، وتفطن إلى مواطن السذوذ فهم واكتنه ما خنى من أمورهم حتى على المتصلين بهم ، فكان نفاذاً فى وصفه بارعا فى تصويره ولم يدع شيئا بما يتصل بهم وبخلقهم وخلقهم إلا وقد أنطقه وجلاه بأوضح بيان كل ذلك بأسلوب مرح خلاب ، وعبارة جزلة فصيحة وبيان مشرق منطلق و نكتة أخاذة تثير العجب والطرب .

وقدكان لما يكتبه , البشرى ، فى هذه , المرائى ، أكبر الأثرفى نفوس الناس وكانو ا ينتظرونها ويخشى كل عظيم أن يكون فى مرآته ، وإذ يكتب عن كبير أوذى شأن فإنما يمنحه الرفعة ونباهة الشأن أوينزل به إلى مكان سحيق ويدعه مضغة الأفواه وحديث الألسن .

وقد وضع لكل شخص يتحدث عنه فى هذا الكتاب صورة متخيلة ، ولا يخلو الحديث عن واحد من الذين تناولهم فى المرآة من نكتة بارعة يلصقها به فتسير وتذيع وتتناقلها الافواه .

وقد نسج على منواله كثير من الأدباء فكسبوا مرائى مختلفة نهجوا فيها نهجه فى التحليل ، ولكن شتان بين ماكتبوا وماكتب .

#### كتاب التربية الوطنية :

وللبشرى كتاب فى التربية الوطنية تناول فيه موضوعات مختلفة تتصل بالوطن وشئونه والتربية وفنونها ، وأسلوبه فى هذا الكتاب ناصع يبين الموضوع فى وضوح وسلاسة .

#### آثار أخرى:

واشترك بتكليف من وزارة المعارف فى تأليف كتاب و المفصل فى تاريخ الأدب العرب، وهو جزءان و والمنتخب من أدب العرب، وهو جزءان أيضاً ، والمجمل فى الأدب العربى ، لطلبة المدارس الثانوية ، أسهم فى هذه الآثار الأدبية وهى ذات قيمة وأثر ملموس لما نشرته من الأدب فى تحقيق دقيق صيغ بأسلوب سهل فصيح .

وللبشرى أيضا كتاب والقطوف، وهو بحموع مقالاته التي نشرها في الصحف وألقاها في الإذاعة بما لم يطبع قبل، والقطوف لا يزال غيرمطبوع

¢ ¢ \$

## نماذج من آدبه

ما أذاعه عن (الراديو) المذياع كما يصفه أعرابي قادم من البادية.

وأقبل على صاحبى يعرف لى الرجل قال إنه من إحدى بوادى نجد وهو يتنخس فى الدواب (١) على أنه لم تهيأ له رؤية الحضر من قبل بل لقد كان يرسل على إبله وخيله إلى مصر وغير مصر ولده وبعض معشره ، ثم بدا له أن يفد معهم هذا العام ليشهد عيش الحضر قبل أن يدركه الآجل ، ووافق مقدمه حاجتى إلى بعض الجياد وسألته أن يقيم عندى ما أقام فى مصر لمارأيت من ظرفه وخفة روحه ولطف حديثه وحسن بديهته .

ولقد بعثت (الراديو) ذات عشية فى حضرته فارتاع رشده ، وذهب الرعب بلبه كل مذهب ، ثم اطمأن صاحبى فترة قصيرة وقال وعلى الشيخ عدلان أن يقص بقية الحديث والتفت إلى الرجل وسأله أن يتكلم فتعذر وتمنع فعزم عليه الا تكلم فأكرم الضيف وأومأ إلى .

تنحنح الرجل وسعل سعالاً رقيقًا ثم أنشأ يتحدث في لهجة بدوية كثيرًا ما كان يلتوى على فيها اللفظ فيسويه لى بعض من حضر .

سيداتي سادتي

الآن أنقل إليكم حديث ذلكم الأعرابي بعد أن علقته وقيدته بقدر ما واتانى الجهد، فإن كنت قد عالجته بعض العلاج فني شيء من الصياغة بتقويم

<sup>(</sup>١) يتنخس في الدواب يتاجر فيها

ما لا يستقيم في آذاننا من لهجة أولتكم الأعراب قال

دعانى صاحبك ذات عشية الى أن أصعد اليه ، فلما استوينا فى مجلسنا من احدى الغرف أوما الى ركنها فحولت بصرى فإذا دمية (١) من خشب بتر ساقاها فأقعدوها على منضدة لحا أنف صغير ولها أذنان دقيقتان وقد توسط ما دون الجبين عين لها واعجباه – واحدة تمزقت حدقتها فتناثرت فى بياضها تناثر أكارع النمل على صفحة الرمل ، ولها فم – ياحفيظ – قد استهلك نصف وجهها مشجوه بديباجة من حرير وليتهم سدوا عليه مسامير من حديد ، وما أحسب والله. هذه الدمية إلا صنعت على صورة الجن لم تطبع على صورة انسان .

ثم قام صاحبك اليها فحرك أذنها ، وسرعان ما أحمدت حدقتها فاستعذت بالقه من الشيطان الرجيم ، ثم سمعت لها حسيسا (۲) ما لبث أن استحال زمزمة (۲) وهمهمة (٤) خلت والله أن الأرض قد زلزلت على وأحسست قلبي يتمشى من الروع في صدرى حتى يصك حنجرتى ، فجمعت ثوبى للهرب ، فذب صاحبك فضل ردائى ولو قد أطلقنى ما أصبت المهرب ، فلقد تخاذلت عنى ساقاى ، وأظلم ما بينى وبين وجه الطريق وجعلت ألتمس آية الكرسى أستعصم بها من هذا الشيطان فأذهبها الرعب عنى وكأنى لم أحفظ منها فى دهرى الأطول إلا كلمة واحدة ، ولما رأى صاحبى ما بى قال لى خفض عليك يا شيخ ، فقلت وهذا العفريت \_ قال لن ينالك منه مكروه إن شاء عليك يا شيخ ، فقلت وهذوا وثاقه ، فما يجد له من اساره فكاكا ، ولا يستطيع فى محبسه حراكا ، قلت \_ أفيسجن سليان المردة فى قاقم نحاس أو من ذهب ، وأنتم لاتبالون أن تسجنوها فى جماجم من خشب ؟

<sup>(</sup>١) الدمية بضم الدال وسكون الميم – الصوره المزينة والمراد بها هناتمثال

<sup>(</sup>٢) الحسيس ـ الصوت الخني

<sup>(</sup>٣) ذمزمة هي ضجيج الرعد وصوت النار في الوقود

<sup>(</sup>٤) همهمة \_ بفتح الحائين مصدر همهم الرعد سمع له دوى

#### طـرب

#### ومماكتبه بهذا المعنى

غنانا وصالح، ولست أدرى أكان مغنيا يرسل الصوت فيقع حقا فى الآذان ، أم ساحرا يتلعب بألبابنا فيخيل إلينا أنا فى الجنان ، نتمايل على النسيم بين الآس والريحان ، ونسمغ من شدو القارى على أيكها أبدع الأنغام وأروع الألحان.

حدثنى يا فتى \_ أى روض جاز به صوتك قبل أن يبلغنى ، وكم نسمة اختلطت به مما نفث فيه صب مشوق ، وحمل عاشق من زفرات كبده الى معشوق ، حتى أخذ فيناكل هذا الآخذ وفعل بقلوبناكل هاتيك الآفاعيل .

آه \_ وفي آه لذة و ألم ، وفيها برء وسقم ، وفي آه راحة وهناء ، وفيها يأس وفيها رجاء .

أشاكر أنا أمشاك ، وضاحك أنا أمباك ، وراض أمغضبان ، وسال أم ولهان و ناعم أم بائس ، وراج أم آيس ؟

قد غرنی أمری فسلوا صوته و نبئون .

ياليل وما عساك تبغى من الليل؟ لقد نام الحليون، هنيئا لهم، وأمعنوا في المنام.

نعم ، إن فيك ياليل عيونا تسيل بالدم شتونها ، وإن فيك ياليل جراحات تفيض بالدمع عيونها ، وكم فيك ياليل من فؤاد تحلل نسها ، وكم فيك ياليل من أكباد تطايرت حسها ، هذا عان يشكوا بثه وحزنه وأساه ، وهذا صب يبثك وجده وجواه ، وهذا مشدوه لا يتخذ الرفيق الا من بين كواكبك ونجومك وتلك والحة لا تجد الانس إلا في وحشتك ووجومك .

( 4 \_ أزهر ثالث )

إن تحت الصلوع عواطف تثن من طول احتباسها ، أطلقها (ياليل) تمزج أنفساسك بأنفاسها ، أطلقها تملك الجو عليك طربا وشدوا ، وتملأهذا الهواء تحناناو شجوا ، فني العواطب بلبل وكنار ، وفيها ياليل فاخت وهزار ، أطلقها بالله ياليل لتغنى الثريا وتشكو وجدها لسهيل

أبكى الذين أذاقونى مودتهم حتى إذا أيقظونى للهوى رقدوا واستنهضونى فلما قمت منتهضا · بثقلما حملونى فى الهوى قعدوا لاخرجن من الدنيا وحبهم بين الجوانح لم يشعر به أحد ياعين ـ وقل ياعين حقيقة أردتها أم مجازا ، ورجعها صبا غنيتها أم أم حجازا، فإنه:

هوى بتهامة وهوى بنجد قد اعيثنى التهائم والنجود غنيافتى غن ، فالله أكرم من أن يثيرهذا كله فى صدور الناس وليحرمهم لهناءك ياصالح.

\* \* \*

## 

ومماكتبه في المرآة بعنوان والشييخ ، :

صديق أو غير صديق أوهما معاً ، الاستاذ الشاب أو الكهل أو الشيخ أوكل أولئك فى وقت واحد . الشيخ أو السيد فلان :

وأنا أشهد أنه ما اطلع على مجلس إلا حللت له الحبوة(١) ولا جلس إلى

<sup>(</sup>۱) الحبوة ــ احتبى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعهامة وتمحوها والاسم الحبوة ويطم .

إلا آثرته بتكرمتى، ولاأرسل يده إلى إلاأسرع بتقبيلها، لأنىأرى فىالشيخ عظيما وإن لم ير غيرى أن فيه عظيما .

هو شيخ طريقة وهو على صداقته وملازمته لشييخ مشايخ الطرق لانرى على ما يزعم شانثوه لطريقته فى سجلات مشيخة مطرق الصوفية عينا ولا أثرا.

ثم هو رجل جمع بين أقصى مطالب الدنيا وأقصى مطالب الدين فتراه كما يظهر الأصيل في حلقة الذكر يظهر العشاء في بار (ارستومين).

ثم هو سعدی وعدلی وحر دستوری وحزب وطنی و اتحادی و محاید و مستقل و غیر هؤلاء جمیعاً .

ثم هو لايفتر عن أداء حقوق القصر ولايني عن التوافى فى كل موسم لدار الوكالة الإنجليزية ولا يترك جريدة السياسة إلا إلى بيت الامة .

ثم هو يحسن العربية ويحكم الانجليزية فلا تعرف أن كان غربيا مستشرقا أو شرقياً مستغرباً .

ثم هو مصرى وفى الوقت نفسه مطاف الجالية الفرنسية فى مصريت حدث عن أمورها ويدلى بمهمتها فى هذه البلاد فسلا تعرف ان كان عربيا مستعجا أو عجميا مستعربا ثم هو إذ تقصيت أصله وقصصت منشأه ومنجمه رأيته من المنوفية ومن الشرقية ومن البحيرة ومن الدقهلية ومن القليوبية ومن الجيزة ومن المنيا ومن أسيوط ومن جرجا ومن قنا ومن هؤلاء جميعاً، وهو يلاغى بلغاهم جميعاً فترى فى لسانه حسديث أهل البحيرة وجشوبة (١) منطق أهل الصعيد فتسمعه إذا نادا ( محمداً) قال ( يا محم ) وإذا عبر عن الفم قال الحشم ).

. هو ولا شك عصبة أمم تجول فى قفطان وجبة .

<sup>(</sup>١) جشو بة هي الغلظة والخشورنة ،

وإذا حضرك فى هذا المقام أن الشياطين تتشكل، فلا يذهب عنك أن الملائكة كذلك تتشكل وأن أولياء الله يتشكلون وللأقطاب والأبدال فى التشكل أحاديث طوال. (١)

وإذا كنا نحتفل فى هذه الدنيا بشخصية واحدة ونتخذها موضع الحديث فكيف بسبع وثمانين شخصية قوية اتسقت كلها لرجل واحد . ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الأبدال الزهاد (أساسالبلاغة) وفى القاموس (الأبدال قوم بهم يڤيم الله عز وجل الأرض وهم سبعون ؛ أربعون بالشام وثلاثون بغسيرها لايموت أحدهم إلا قام مكانه آخر من سائر الناس )كذا .

## أزهريون لغويون أدباء

عنى الازهريون باللغة (أو أكثرهم) فيما عنوا به من أصدول النهضة الادبية عناية بالغة فتوفورا على دراستها وجدوا فى معرفة خفاياها وأسرارها ومن مظاهر عنايتهم بها دراستهم علم الصرف فما هو إلا تصريف للكلمات اللغوية وبيان ما فيها من إعلان وقلب وحذف وغير ذلك .

ثم هم قد أكبوا على دراسة غريب القرآن ، وغريب الحديث ، وغريب الشو أهد العربية وأطالوا البحث فى الوقوف على المعانى اللغوية فى الأدب العربى بمختلف فنونه ، فلذلك هم يقلبون بجفوات ما يرونه من الألفاللغوية للوقوف على معانيها المختلفة ، بل هم ينحون إلى اللغة فى غير علومها فتراهم يذكرون بصدد المصطلحات العلمية فى شتى العلوم معانيها اللغوية ويستطردون فى شرحها ، وترى الشروح والحواشى تتغالى فى بيان مدلولاتها والإفاضة فها .

ومن مظاهرعنايتهم باللغة أيصا تصحيح كتبها ، وتحرير معاجمهاوقو اميسها وتناولها بالنقد والتعليق ، والتوسع في ذلك .

#### علاقة اللغة بالأدب:

وغير خاف ما بين علم اللغة والآدب من وشيج الصلة ، وما يتطلبه الآدب والإضلاع في اللغة والغوص في أسر ارها ، فان ذلك يعين على شرح غريب الآدب من شعر أو نثر ، ويمكن من تفسير غامضه ، وتجلية مبهمة ، وقد درج المؤلفون في علم الآدب العربي ، المتتبعون نهضته في مظاهرها المختلفة أن يتحدثوا عن اللغة واللغويين ، وأن يتقصوا بالدراسة آثارهم ، لما بين اللغة والآدب من شديد التآخى .

وقد تحدث , ابن خلدون ، فى مقدمته عن علاقة اللغة بعلم الأدب فقال

«هذا العلم لا موضوع له ينظر فى إثبات عوارضه أو نفيها ، وإنما المقصود منه عند أهـل اللسان ثمرته ، وهى الإجادة فى فنى المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به الكلمة من شعر عالى الطبقة وسجع متساو فى الإجادة ومسائل من اللغسة مبثوثة أثناء ذلك متفرقة يستقرى منها الناظر فى الغالب معظم قوانين العربية (١) » .

على أن هؤلاء الذين نعقد لواء هذا البحث لهم و نتحدث فى هذا الوضع عنهم ، لم تكن اللغة وحدها مناط نبوغهم ، ومجال تبريزهم ، والسمة التي استموا بها وحدها ، فهم أدباء مبرزون ، وأعلام فى البيان مجلون ، وما فيهم إلا من هو شاعر معروف أو كاتب مشهور ، إلا أن النزعة اللغوية ظهرت فى أديهم وغلبت على آثارهم وكانت لهم باللغة شهرة وفى ميدانها سبق ومن ثم أفرد ناهم بعنوان وخصصناهم ببحث \_ وقد جعلناهم بين الكتاب والشعراء لما أنهم واسطة العقد تتنازعهم الناحيتان ويشرف بهم الفنان معا .

هذا وقد سبق لنا الحديث عن جمهرة من المضلعين في اللغة العربية وعلومها فيها هو بعنوان و الآزهر والتصحيح ، لما أن تصحيحهم الكتب والصحف كان أظهر آثارهم .

وسنترجم لأشهر اللغويين الأدباء مبينين فضلهم على النهضة الأدبية وآثارهم اللغوية ، مرتبين الكلام عنهم حسب وفاتهم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ص ۲۵۹ .

## الشيخ حسن قويدر الخليلي المتوفى سنة ( ١٣٦٢ ه – ١٨٤٥ م )

#### نشأته وحياته :

هو وحسن بن على قويدر ، كان مولده بمصر سنة ١٢٠٤ هو أصل أسرته من المغرب ، استوطن أحد أفرادها والخليل ، من بلاد فلسطين واشتهرت ذريته هناك بالمغاربة ، ثم نزح منها إلى ومصر ، والده وعلى ، فى تجارة وأقام بها ، ووهب المترجم فلما بلغ أشده ألحقه والده بالازهر لطلب العلم فيه ، فتلتى العلوم والآداب على كبار شيوخه وجله أساتذته من أمثال الشاعر الناثر والشيخ حسن العطار، والشيخ وابراهيم الباجورى، فتخرج عليهم فى اللغة وعلومها والآدب وفنونه ، ولا سيما الآول الذى كان من أنبه الازهريين فى الآدب شأنا وابعدهم فى فنونه صيتا ، وكان ولقويدر ، رغبة فطرية فى الآدب وهوى للغة وعلومها ومعرفة خفاياها واكتناه دقائقها فبرع فى ذلك وجود وانشأ الفصول ونظم الشعر وحرر الرسائل ودارت بينه وبين كتاب العصر محاورات ومراسلات وأمه الناشئون من عشاق بينه وبين كتاب العصر محاورات ومراسلات وأمه الناشئون من عشاق الآدب والشعر فأفادوا منه ونشروا فضله .

ولم يعرف أن « قويدراً » شغل منصبا أو زوال عملا حكوميا ، ويظهر أنه كان عزوفا عن الوظائف وقيودها فلم يسع لها ، وربما وانته دون عناء لو انصرف لها ، ولحكنه كان يتجر فيما أورثه والده من المال شركة مع بعض السوريين الذين كانوا يرسلون إليه بضاعة سورية ويرسل إليهم أخرى مصرية .

ولم تكن التجارة لتشغله عن العلم والأدب ، فنال منهما حظـــا وافرا وأعطاهما فراغ وقته فصنف الكتب وشرح المؤلفات , وكان رحمه الله جو ادا سخيا يبذل كثيرا مما يفد اليه من ربح تجارته الوارقة الظلال كماكان عفيفا أمينا يرعى الود ويصون لسانه عن الخوض فيما يؤذى الناس ، اللهم إلا إذا استفزه الدفاع عن نفسه ، فان له اذ ذاك لشأنا كما فعل مع , عاقل افندى ، فى رسالة ، , الأغلال والسلاسل ،

وقد كانت وفاته فى شهر رمضان سنة ١٢٦٢ ه فرثاه الشعراء وبكاه الآدباء ومنهم تلميذه الشاعر المشهور «محمود صفوت الساعاتى، الذى زعموا أنه رأى ،قويدراً، فى منامه قبل وفاته بثلاث ليال ميتا فانتبه قائلا: ــ

رحمة الله على حسن قو يدر فحسب جملها فكان تاريخا لسنة و فاته (۱) ۲۲۸ ميا ا

والساعاتي هو الذي رثاه بقوله : ـ ِ

بكت هيون العلا وانحطت الرتب ومزقت شملها من بعدك الكتب ونكست رأسها الاقلام باكية على القراطيس لما ناحت الخطب ويقول فيه أيضا: \_

قالوا قضى حسن المناقب فارثه فأجبتهم ومدامعى تتحدر لا أستطيع رثاء من لمصابه أضبى لسانى فى فنى يتعشر

#### نساژه

نشر الشيخ وحسن قويدر ، بحرى مجرى الصنعة ويبدو عليه أثر التعمل والتكلف ويلتزم الجناس فلا بفلت منه ، وليس بعجيب أن يكون أدبه كذلك وأن يكون طابعه الزخرف والطلاء ، وقد كان ذلك أدب العصر وطريقته الملتزمة على أنه تلميذ والشيخ حسن العطار ، و ثمرة من ثماره وكان والعطار ، أستاذه ممن يلتزمون السجع في وسائلهم ، ويولعون بالصنعة في كتابتهم ، وكتاب وانشاء العطار ، على ذلك شهيد

<sup>(</sup>١) أعيان البيان للسندوبي ص ١٨

ولكن دقويدرآ ، رغم متابعته للعصر ومسايرته لاستاذه غير ممعن فى التعقيد ولا مفرط فى الاستغلاق ، بل إن نثره أقرب ـ على قيوده و تكلفه إلى الوضوح والرصانة .

## نموذج من نثره

ومن نثره ماقاله في خطبة شرحه لكتاب

ومن شغنی بتلك العرائن الخواطر ، حملتنی بواعث الخواطر علی أن اكتب علیها شرحا و آبنی علی دعائمها صرحا ، و أشـــد نطاق البلاغة لها كشحا فوقفت علی آقدامی مترددا فی تأخری و إقدامی . . . . و شددت نطاق العزم و تقلدت بصارم الحزم ، وقومت سنان یراعی ، و بسطت فی حومة هذا المیدان باعی و انی لاری التوفیق یقوم آمامی ــ والعنایة تقود زمامی ،

#### شعـــره

شعر , قويدر ، يميل الى الزخرف والطلاء ولكنه يتفاوت قوةوضعفا حسب اغراقه فى التكلف أو لطفه فى تناوله , وكلما كان أكثر تعملا كان أكثر تعقيدا وهو غير ملتزم طريقة واحدة ولا نهجا واحدا .

فمن شعره الذي يميل الى السهولة ولا يغرق فى المحسن والصنعة ، ما قاله ناصحا .

يا طالب النصح خذ منى محبرة تعروسة من بنات الفكر قد كسيت مكأنها وهى بالأمشال ناطقة واحفظ اسانك من لغظو من غلط واحذر من الناس لا تركن الى أحد فا بواطن الناس فى ذا الدهر قد فسدت

تلقى اليها على الرغم المقاليد ملاحة ولها فى الحسد توريد طير له فى صميم القلب تغريد كل البلاء بهذا العضو مرصود فالحل فى مثل هذا العصر مفقود

فالشر طبع لهم والخـــير تقليــد

هـذا زمان لقـد سادت أراذله قلنا لهم هذه أيامكم (سودوا) ويقول فى شرحه على منظومة «العطار»

منظومة الفاصل العطار قدعبقت منها القلوب بريا نكهة عطره لو لم تكن روضة فى النحو يانعة لما جنى الفكر منها هذه الثمرة فى ظلمة الجهل لو أبدت محاسنها والليل داج أرانا وجهه قمره قالوا جواهر لفظ قلت لاعجب بحر البلاغة قد أهدى لنا درره

فأنت ترى أن تخفيفه من المحسنات البديعة اكسب شعره طلاوة ، ولم ينفر الذوق منة أو تتصرف النفس عنه .

ومما قاله وأسرف فى الجناس فيــه قوله

فشمر الغصن عن الساق وقد جرد سيفا لرقابهم وقد وقال جرى بكلامكم وقد أنا الذى أشبه أعطافا وقد أحملكم وتجهلون قدرى

(فقد) دارت كلمة (وقد) في هذه الأشطر خمس مرات بالواو وبغيرها في كلنت حرفا مقرونا بالواو في الشطر الأول ، أما قوله دوقد، في الشطر الثاني فيحتمل أن يكون اسما بمعنى النار و اقعاً صفة لسيفاً أي سيفاً وهو النار لرقابهم وأن يكون فعلا بمعنى اتقد أي سيفاً اتقد ، وقوله بكلامكم (وقد) محتمل أيضا المعنيين أي جمرى نار أو اتقد وقوله في الشطر الرابع أشبه أعطافاوقد جاءت فيه هذه الدكلمة على معناها الحرفي مع الاقتران بالواو ، وقد الأخيرة جزء من قدر المضاف إلى ياء المتكلم .

فقد أرهق الشاعر نفسه وشعره بهذه الكلمة التي وضعها خمس مرات فى خمسة أسطر وضعاً مختلفا فيه تهافت عبث بالمعنى وعقده ، وتكلف ذهب بجال الشعر وأفسده .

ولقويدر مزدوجات افتن في صياغتها وبرعني نظمها إلا أنها محتملة كثيرا

من التكلف موسومة بالنزعة العلمية في غير موضع ، ومنها قوله :

رأيت بدرا فوق غصن مائس يخطر فى خضر من الملابس و يسحر العقل بطرف ناعس وهو بشوش الوجه غيرعابس

كأن ماء الحسن منه يجرى

خاطرت لما أن رأيته خطر وحار فكرى في بهاذاك الحور وقلت لا والله ما هـــذا بشر ومن بشمس قاسه أو بقمر

فليس عندى بالقياس يدرى

وكلمة القياس هنا من مصطلح علم المنطق الذي تأثر الشاعر به ٠

فلفظه العذب لقلي قوت كأنه الدر أو اليـاقوت وسحره إلى السهى (مثبوت) يعجز عن مشـاله هاروت

وهو الحلال منصنوف السحر

الحسن شيء ماله مثيـــل وكل وجـــه حازه جميل والنفس دائما له تميـــل وصاحب العز له ذليـــل

فى قيد أسر نهيه والأمر

والنهى و الأمر كلاهما من مصطلح علم النحو كما ترى ، وشعره متفرق لم يجمع فى ديو ان .

#### آثاره العلمية والأدبية :

للشيخ د حسن قويدر ، آثار لغوية قيمة ومؤلفات أدبية جليلة ، غير أن كثيراً من هذه الثروة القيمة لا يزال مخطوطاً لم يطبع وكثير منها عبثت به الآيام فحرمت الانتفاع به الآفهام والأقلام ــ ومن أهم هذه المؤلفات :

#### نيل الارب فى مثلثات العرب :

وهوكتاب جليل جمع فيه المؤلف مايثلث من الألفاظ العربية بالحركات نظمه في أرجوزة حسنة السبك محكمة النظم يقول في مطلعها:

يقول من أساء واسمه حسن لكن له ظن عولاه حسن فسكم لمولاه عليه من منن بالعد لا تدخل تحت الحصر

وهى سهلة الحفظ واضحة غير معقدة وبهامشها فوائد قيمة فيها غنية الكل أديب ؛ طبعت بمصر سنة ١٣٠٢ وفى صدرها ترجمة للمؤلف بقلم الاستاذ ومحمد فنى ، وترجمت هذه المثلثات إلى اللغة الإيطالية بقلم ، فيتو ، المستعرب وطبعت الترجمة في بيروت(١)

ويقول في مقدمنها:

جمعت فيها الكلمات اللاتى تكون في الشكل مثلثات أبدأ بالمفتوح ثم آتى بالضم لكن بعد ذكر الكسر

ثم يقول:

رتبتها كمعجم على الولا معتـــبر اللباب حرفا أولا بذا أتت غريبة فى الوضع يعشقها كل رقيق الطبع وعدد أبياتها ٢٢١ بيتا.

#### ومن مؤلفاته شرح منظومة العطار :

وهي منظومة نظمها فيالنحو أستاذه الشيخ « حسن العطار » وقد شرحها

<sup>(</sup>۱) تاریخ آداب اللغة العربیة لجورجیزیدان ج ٤ ص ۲۹۸

هو شرحاً دقيقاً قيماً ، والمنظومة مشهورة يتداولها أبناء الأزهر .

وله كتاب يسمى « زهر النبات فى الانشاء والمراسلات ، غير مطبوع . وشرح على مزدوجته البديعة غير مطبوع أيضا ويقال إنه كان واقعاً فى مائة ونيف كراسة ذهبت بها الآيام (١).

هذا عدا شعره المتفرق ومزدوجته المطبوعة المتداولة بين الادياء.

. (٢) أعيان البيان للسندوبي صـ ١٨

## الشيخ عبد الهادى نجا الإبيارى المتوفى سنة ( ١٣٠٦ ه – ١٨٨٨ م )

#### نشأته وحياته :

هو وعبد الهادى ، بن والسيد رضوان ، نجا الإبيارى نسبة إلى وإبيار ، إحدى قرى الغربية الشهيرة ، ولد بها سنة ١٢٣٦ هـ ١٨٢١ م وما أن تعلم القراءة والكتابة حتى دفعه هواه إلى المطالعة والدرس ، وكان والده أحد علماء الأزهر وفضلائه فلما تنسم ذلك الميل فيه شرع يلقنه العلم ويعبد له طريق الأدب وعلوم العربية فبلغ منها فى زمن يسير الحظ الموفور وقد حدث المترجم أنه حضر على والده (فى الحديث الجامّع الصغير والبخارى والمواهب وفى التفسير الجلالين ، وفى الفقه إلى المنهج ، وفى النحو إلى الأشمونى ، وفى الفرائض والتوحيد وغيرها جملة (۱) .

وألحقه والده بالأزهر فتلتى علومه على الاساتذة الفحول أمشال الشيخ و محمد الباجورى ، والشيخ و محمد الدمنهورى ، والشيخ و محمد عليش ، شيخ المالكية وغيرهم .

وقد نبغ فى سائر العلوم الأزهرية من دينيه ولسانية ، وكان دائم الجمد موصول الاطلاع لايشغله عن التوفر على العلم شاغل حتى ذاع صيته وتحدث الناس بعلمه وأدبه وفضله ، وأنهى إلى مسامع الحديو , اسماعيل ، علو شأنه فاستقدمه وأثنى عليه وعهد إليه فى تعليم أنجاله خاصة وفيهم , توفيق ، فتقفهم وعلمهم الآداب العربية ، وأدى ماكلف القيام به أبلغ أداء .

ولم يكن ذلك ليصرفه عن التدريس في الآزهر ومجالس العلم والآدب

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج ٨ ص ٣٠.

يعقدها فى بيته ويأوى إليها النابهون بمن كان لهم بعد شأن ، يذكر كالشيخ , حسن الطويل ، والشيخ , محمد البسيونى البيبانى ، .

ويؤخذ بما كتبه فى بعض رسائله أن الود بينه وبين ، اسمساعيل صديق باشا ، الشهير , بالمفتش ، لم يكن ثابت الدعائم ومن ثم ألق فى نفس الحديو ما أغضبه فأوعز الحديو إلى بعض خاصته أن يكتب إليه ليرحل عن القاهرة ، فأقام ببلده حتى نكب ، اسماعيل صديق ، فعاد الحديو فاستدعاه وغمره بفضله .

ولما ولى الخديو, توفيق ، عرش مصر بعد, اسماعيل ، لم ينس فضل أستاذه عليه فأدناه منه وقربه إليه وأجله وأحله رفيع المكانة وأقامه للمعية مفتيا وإماما ، فظل كذلك حتى استأثر الله به .

#### مواهبِــه :

عرف الشيخ , عبد الهادى نجا ، فى عصره بغزارة العلم وسعة المادة والتبحر فى اللغة وعلومها ، حتى كان ثقة يرجع إليه فى حل المشكلات(١).

وهو إلى جانب هذا (الشاعر الناثر الحافظ المساهر(٢)).

وقد طارت شهرته في العالم العربي كله فدارت المكاتبات والمراسلات بينه وبين العلماء والأدباء والشعراء من امثال الشيخ , الأحدب , والشيخ ، أحمد فارس الشدياق , والشيخ , ناصيف اليازجي , وغيرهم .

وكانت له أياد غر وأقلام حداد في فنون الآدب العربي تذكر له بالشكر وتؤثر بالثناء (٣).

<sup>(</sup>۱) تاریخ آداب اللغة العربیة لجورجی زیدان ج ٤ ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الخطط التوفيقية ج ٨ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) أعيان البيان للسندوبي ص ٢٧٤ .

مسرف فى التكلف مولع بالصنعة مفتون بالزخرف والطلاء حريص على السجع مفرط فيه مترصد له يجتهد فى حشد المحسنات البديعة ولو نبا بها الكلام ومن ثم مال أسلوبه إلى الإغراب وجنح الى التعقيد وربما ضلت الفكرة فى ثنايا ما تهالك عليه من هذا التعمل ، ولو أنه ارتضى لنفسه السهولة والوضوح وآثر البعد عن ذلك التكلف أو مسه برفق لكان له من غزارة مادته ومن كرم موهبته ما يسمو به الى مصاف الكتاب البارزين الذين مادته ومن كرم موهبته ما يسمو به الى مصاف الكتاب البارزين الذين مرتاح النفوس لادبهم ، ولكنه أغرق فى مجاراة العصر وغالى فى متابعته .

فن نشره ما كتبه إلى الشيخ , الأحدب ،

والسيد حفظه الله شيخ الأدب ، وفارسه الذي من خطاه في حلبته فقد أخطأ وأساء الأدب ، كيف لا وهو الذي بني قصوره وشيدها ، وبين معالمه بعد الاندراس وجددها ، ورفع في سبيل البيان مناره ، ونصب أعلامه ابتداء ورفع أخباره ، وجلي عرائسه للخطاب من الخطبا وأبرز خرائده من الخدور أترابا عربا وتجمل بتفصيل ما أجمل من جمله ، وتفضل بتبيين ما تشابه منه توضيحا لسبله ، واستخرج من معدنه إبريزه فصفاه ، واستنتج ما تشابه منه توضيحا لسبله ، واستخرج من معدنه إبريزه فصفاه ، واستنتج ما ترشحت به العضلاء عن نتائج قضاياه ، اذ تمكن من تصريف رياح المعانى ما ترشحت به العضلاء عن نتائج قضاياه ، اذ تمكن من بين سادة العصر بأنه من أتاه فلي تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ، وتميز من بين سادة العصر بأنه من أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب فتي فاه فاح عرف الحكم ، ورأيت لسان الحال له بالتفرد في لسان العرب قد حكم .

. . . . الى أن قال و بعد

فما هذه الرسالة البديعة المثال البعيدة المنال؟ اللآلى، فى نحور حور أم كواكب مشرقة فى ديجور، وحدائق أزهار، أم رقائق أشعار، ومعانى كواعب أتراب، أم معانى فرائد آداب، وثغور باسمة عن جمان، أمزهور بديع فى رياض بيان؟.... الح ومن رسالة كتبها الى والسيد الحلواني ،

سيدى ما الذى أوجب تناسيك لحبك الذى لم ينس لعهدك ، والذى لا يزال على بمر الآيام يرقب إلك ويرعى ودك ، وما الذى توهمته فى صديقك الفقير الصادق ، حتى قطعت صدقات رسائلك عنمه ، وهو بها وامق وبك واثق سيدى ما هذا التجنى ، والاغضاء عنى ، سيدى ما لعرائس كتبك عنى استأخرت ولاوانس فضلك منى استنفرت ، وأنى بها لروف ، شغرف بحسنها الشفوف .

فأنت ترى أنه حريص على الجناس حتى ليحتال عليه ليوقعه فى الكلمتين المتجاورتين مع تهافته على الطباق، وتصيده ما استطاع من المجاذ قبل أو نبا وتهالكه على الاستعارة ولو مجها الذوق كقوله فى الرسالة الأولى تمكن من تصريف رياح المعانى وهو أيضا كثير الاقتباس من القرآن ليحلى به رسائله وتدور فى كتابته المصطلحات العلمية متأثرا بها، ثم إذا نظرت فى كلامه الذى يطول لم تجد فيه رفيع معنى ولا كبير غناه، انما هى ألفاظ محشودة للتقريظ وترادف متصل أعانه عليه غزارة مادة اللغة، وتمكنه من أسرارها ودقائقها.

#### شعـــره

وشعره ميدان يتبارى فيه بحشد الزخرف اللفظى والمحسن البديعى ما عبدت له طريقه وأرخى له عنانه ، وقد عبث هذا الطلاء الذى يكلف به بالمعنى الشعرى وضلت الفكرة فى بيداء صنعته المسرفة ، ويلوح من تهالكه على المحسنات وافراطه فيما يتناوله من المجاز والاستعارة أن ذلك مقصده الاسمى من الشعر وأنه لاشىء من التصوير الشعرى بذى بال عنده وذلك مما لم يدع شيئا من شعره يستهوى النفوس وتتروح منه نسيم الشاعرية .

فمن شعره ما قاله متغزلا

اقطف ورود خدود الغيد بالقبل وقــــل وفاء بحق للهوى قبلى (٣ـ أزهر ثالث)

وأخلع عذارك في خال العذارولا وكن على حذر من أسهم عرضت من أعين ما رنت ألا رمت مهجا . تحيك ما غزلت ثوب الصنا فترى واهصرقد ودازهت مشوقة فغدت واضمم فؤادك فوق الحصر مختصرا , و كور الرشف تشف النفس من كيد من كبد نارا من القلل (١)

تبال فالعذر عند الخال منه خلي (١) لمن تعرض للألحاظ والمقل تبيت في وهج منهـا وفي وهل (٢) منها الحاسة للألفاظ في الغزل معشوقة لغصون البانو الأسل(٣) و اجعل لنفسك كفلامامن الكفل(١) وان تشأ فارتشف من مبسم ضربا ولاتخفضرب جدالشارب المثل (٥)

- أفهذه الأبيات لا يعفيك بيت واحد منهـا من محسن بديعي ولا يخلو أحدها من جناس خف أو ثقل وقد يتكرر تبعا لضرورة الشاعر ، وهي بعد ذلك خالية من الخيال الشعرى الخصيب والروعة الشعرية التي تستهوى 'النفوُس – غير أن مادته اللغوية من أهم الاسباب التي مكنته من الالفاظ يَصْرُفُهَا عَلَى مَقْتَضَى هُو اه ، ومن ثم لم يعدم الجناس لتوفر مادثه .

وَّمَا قَالُهُ مُوجِهَا الى الشييخِ ﴿ نَاصِيفُ الْيَازِجِي : ــ

بنصيف قد أنصف الدهر بيرو ت فأضحت تثيه في ثوب سؤدد ولىن أصبحت تفاخر كل الم ما سمعنا بمثــله عيسويا

دن أضحى لعمرى الحال يشهد يتحدى بمثل معجز أحمد

<sup>(</sup>١) عذار : الدابة السير الذي على خدها من اللجام ويطلق العذار على الوسن وْعَدَّارْ اللحية الشعر النازل على اللحيين

<sup>(</sup>۲) وهل كفرح ضعف وفزع فهو وهل ككشف

<sup>(</sup>٣) الآسل نبات معروف والرماح والنبل وشوك النحل

<sup>(</sup>٤) الكفل بالكسر الصعف والنصيب والحظ والكفل عركة العجز أوردفه

ا (٥) الضرب \_ العسل الأبيض

<sup>(</sup>٣) الغلل محركة وكأمير العطش أو شدته أو حرارة الجوف

نظم الدر والدرارى فى أحس

ن سمط من البيان ومهد ألمعي لكنه عيسوى كان أولى بفضل دين محمد لو تروی ارتووی بکوثره العذ ب و أروی ظماء من بات بجحد حكم مولى يقضى علينا بما شا م تعالى عن التولد سرمد دم حلیف العلا نصیف بفضل لا یوازی وحسن حمد مؤید

والشاعر في هذه الأبيات أقل تهافتًا على المحسنات ومن ثم كانت أغزر معنى وأوضح غرضا وأشهى مذاقا مع قلة حظها من الروعة .

وكثراً ما يخضع الشعر للعلم فيقيد به مسائله ويودعه جواب سؤال أو دفع اشكال كما جاء في كتابه , عقود الـكواكب الدرية ، قوله : ــ

> واحرام لداخل مكة ان وناذر ان یحسرر کل عبسد ومن بجماع افسىد حجة ث وناذر التصدق كل يوم

ويقضى واجب قــد فات إلا بعشر قــد أتت كالدر نظما فناذر حج دهر فات عاماً وناذر صوم دهر فات يوما ونذر صلاة أول وقتها في أواخره بها يوما ألما نقل هو لازم من رام حتما له والبعض مات ففات رغم م أفســد للقضــا لم يقض حزما 

### آثاره العلبية

له آثار كثيرة يذكر ، على مبارك باشا ، في خططه أنها تليف عن أربعين كتابا منها.

## سغود المطالع

فقد كان للأبياري رسالة تضمنت لغزا في اسم الحديو. اسماعيل، فأودع كتاب دسعود المطالع، شرح هـذه الرسالة وحلَّ ذلك اللغز الذي تعجبُ اذ تراه استخرج منــه خمسة وأربعين فنــا على نسق غريب ، وهو كـتاب قيم

دل على قدرة مؤلفة ووقوفة على شوارد اللغة وأسرارها ، وهو واقع فى سفرين كبيرين مطبوع فى مطبعة بولاق سنة ١٢٣٨ ه

# النجم الثاقب

كتاب وضعه فى الفصل بين صحيفة , البرجيس ، التى كان يحررها بالعربية فى باريس المرحوم ، سلمان الحريرى التونسى ، وصحيفة ، الجوانب ، التى أنشأها الشيخ ، أحمد فارس ، فى الآستانة وذلك فى مؤاخذات لغوية وانتصارات فى فنون إنشائية حكم ، الإبيارى ، فها بالتبريز لمنشىء الجوانب على محرر البرجيس ، وقد طبع هذا الكتاب على الحجز سنة ١٢٧٩ه .

# الرسائل الأدبية في الرسائل الاحدبية

وهو كتاب يضم طائفة من مراسلاته الآدبية وما وقع بينه و بين الآدباء المعاصرين من مراسلات و مكاتبات و لا سيما الشيخ « الأحدب » و « السيد الحلواني ، طبع سنة ١٣٠١ هـ وقد صدره بخطبة ابتدأها بقوله الحمد لله الذي أنزل علينا كتابا نقرأه و بشرنا بأنه تعالى على بمر الآيام يكلاً ه ، والصلاة والسلام على من حثت رسالته على اتباع ملة ابراهيم ، وأوتى من البلاغة والفصاحة ما لم يبلغ أحد من العالمين مبلغه العظيم ، وعلى آله الآجلة ، وصحبه الذين حذوا من الفضل حله ، ثم يقول

وأبهى ما ورد به خد الكتابة والخطابة ما دار بينى وبين نادرة العصر، الذى تفعل آدابه البديعة بالعقول مالا تفعله سلافة العصر، حضرة المولى الأجل أديب الشام والسيد ابراهيم الأحدب، بلغه الله من الحظوظ كل مطلب فأليكها عرائس مجلوة، من كشف لثامها ورشف رضابها استكمل الظرف والفتوه موسومة بالوسائل الادبية فى الرسائل الاحدبية، واستطردت فى خلالها ببعض ما كتب لى من أبناء العصر أو كتبته لبعض، عا رأيت أن ترك قيده عبث محض، وربما فسرت فى خلال بعض الرسائل ما أودعته فيها من الإشارات لبعض المسائل الحكمية، وأوضحت ما أومات اليه من

الفوائد التاريخية والأدبية والكتاب يقع فى خمسين ومائة صفحة تقريبا من القطع المتوسط.

# نفحة الأكمام في مثلث الكلام

وهو نظم رقيق يشتمل على الكلمات العربية المستعملة بفتح أولهاوكسره وضمه \_ يقول في مقدمتة: \_

وهو يبدأ بذكر المفتوح ثم المكسور ثم المضموم كما قال: . أبدأ بالمفتوح فيها أولا وبعده ذو الكسر فالضم ولا

ثم أزيد البعض منها حيث لا حاجة للتكميل حسب اليسر وربما تركت ما قد اشتهر من المعانى ان يكن ثم أخر

رتبتها على الحروف للنظر فيهما لدى الحاجة لا بعسر

والنظم واقع فى ١١٩ صفحة ، وتم طبعه فى السادس عشر من جمادى الأولى سنة ست وسبعين وماتتين وألف من الهجرة

وله متن دالـكواكب الدرية، في نظم الضوابط العلمية لعلوم وفنون مختلفة

ي بذل فيه من العناء والتدقيق ما يستحق العجب فانه ضبط مسائل فى الفقه والنحو والصرف واللغة والسيرة والتاريخ والفلك وغيرها فى نظم دقيق بارع دل على قدرة ناظمه وتبحره فى شتى العلوم. وفى آخره ما نصه كتبه ناظمه الفقير الى رحمة سيده الغنى دعبد الهادى نجا الإبيارى ، الشافعى غفر الله له ولو الديه و المسلمين آمين ، فى يوم الجمعة الحادى والعشرين من

شعبان سنة ١٢٩٩ تسعو تسعين وماثتين وألف،

وله . كتاب المواكب العلية فى توضيح الكواكب الدرية فى الضو ابط العلمية ،

وهوكتاب قبم شرح به هذا المتن شرحا دقيقا مستفيضا دالا على قدرته فى علوم شتى

والمتن والشرح مطبوعان فى سفر واحد

### وله دباب الفتوح لمعرفة أحوال الروح،

وهو كتاب يبحث فى أمر الروح وحكمة خلقها قبل الأجساد وأصل نشأتها هذه الأمور التى كان المؤلف دائم التفكير فهما ضيق الصدر بها حتى أسفر له من الهند كتاب الأسفار للصدر الشيرازى وفيه من ذلك فوائد جمة وفرائد مهمة إلا أنها متفرقة فيه أيدى سبا ؛ بعبارات صعبة تشتت بها أفكار من لها صبا فلخصها المؤلف وقربها للأفهام وضم بعضها إلى بعض مراجعا فى ذلك كتبا جليلة كالمواقف وشرحه والطوالع وشرح الإشارات وكشاف الاصطلاحات والمقاصد والتفسير الكبير وكبير اللقانى على جوهرته وغير ذلك ، فاجتمع عنده من كل ذلك ما شنى غليله وأو دعه هذا التكتاب القيم وهو مطبوع بالمطبعة الخيرية سنة ٤ . ١٣ هواقع فى ستة وتسعين ومائة صفحة من القطع المتوسط.

وله غير ذلك كتاب , نيل الأماني في توضيح مقدمة القسطلاني ،

# والقصر المبنى على حواشى المغنى

• ودروق الانداد فى أسماء الاضداد، جمع فيه أسماء الأضداد يقولُ عنه وهو كتاب جمعت فيه أسماء الاضداد و نظمتها فى بسيطية سميتها دروق الانداد فى أسماء الاضداد (۱)

<sup>(</sup>١) الوسائل الأدبية في الرسائل الأحدبية ص ١٠٠

وله ، ترويح النفوس على حواشى القاموس ، و . صحيح المعانى فى شرح منظومة البيبانى ورشف الرغاب فى المصطلح أيضا و . الحديقة فى البيان ، ولها شرحان . وشرح كشف النقاب ، . وزهرة الروابى ، شرح وضعية الانبابى ، والمورد الهنى ، . وشرحه سرور المغنى ، د والفواكه الجنوية فى الفوائد النحوية ، وسعود القرآن فى نظم مشترك القرآن ، د والثغر الباسم ، فى مختصر حاشية الباجورى على ابن قاسم ، وزكاة الصيام فى ارشاد العوام ، د وفاكهة الإخوان فى مجالس رمضان ، د والبهجة التوفيقية فى اللغة و الأدب ، د و زهرة الحدلة فى الكلام على البسملة ، د وحاشية حصن الحصين فى علم الحديث ، وحجة المتكلم على متن مختصر النووى لصحيح مسلم ،

هذه آثار أدبية ولغوية دالة على أبلغ قدره وأعظم براعة وأغزر مادة، ولو أن هذه الكتب القيمة كانت مطبوعة معبدة السبيل لكان فيها أعظم النفع وأبلغ الجدوى، ولكن كثيرا منها لايزال مخطوطا رهن مكتبة المؤلف.



# الشيخ حسين المرصني المتوفى سنة ١٣٠٧ ه – ١٨٨٩ م

# نشأته وحياته :

هو الشيخ «حسين المرصني » نسبة إلى «مرصفا » بلده بالقليو بية أنجبت بحمهرة من أعلام الفقه واللغة والآدب ، وكان والده الشيخ « أحمد حسين المرصني » من أئمة العلم في عصره .

ولد المترجم له فى مصر و نشأ بها ، وبعد أن أتم حفظ القرآن التحق بالجامع الآزهر فتلق العلم على كبار شيوخه ، ومازال يكد ويبحث حتى صار من العلماء الفحول ، وتصدر للتدريس فقر أ بالآزهر أمهات الكتب فى العلوم العربية كمغنى اللبيب فى النحر لابن هشام .

وكان رحمه الله مكفوف البصر ، وقد عرف منذ صغره بحدة الذهن وتوقد الذكاء ، وإذا صح ما قيل من أن والده حفظ القرآن في ستة أشهر فإن ذكاءه موروث عن أبيه ، وكان إلى ذلك جادا مثابرا شديد التوافر على كتب الآدب يرتوى من محاسنها ويستظهر من روائعها ، لم يسترح إلى الآدب الشائع في عصره ولم يرقه نهجه ، بل كان من أو ائل من تفطنوا في هذه البلاد الى قدر الآدب القدم (۱) .

وكان من حبه للأدب العربى القديم وقدرته على تفهم أسراره وتذوق بلاغته يقرأ كثيرا فى كتب البلاغة العربية ودواوين الشعراء الفحول ويبذل جهده فى استظهار ما يهتزله ، ويجيل قلمه على غرار ما بهره من هذه الآداب حتى استقام له بيانه الرصين .

وكان إلى جانب هو اه بالأدب شديد الميل إلى العلوم العربية ، دائم البحث

<sup>(</sup>١) المفصل في تاريخ الأدب العربي ج ٢ ص ٢٩٨

فى أسرارها وتفهم دقائقها واكتناه خفاياها حتى صار فى العلم بها حجة ثبتا . وقد قرأ الخط العربى والفرنسى فى أقرب زمن معانكفاف بصره وهو حروف اصطلح عليها اصطلاحا جديدا تدرك بالجس باليد(١) .

وتولى تدريس الأدب وعلوم العربية بمدرسة دار العلوم وتخرج على يديه طليعة الناهضين من أبنائها الشعراء والأدباء.

### أثره في النهضة الأدبية:

الشيخ وحسين المرصني ، شيخ الأدباء فى ذلك العصرو أستاذ الطبقة الأولى من دار العلوم فقد تخرج عليه طلائع النابهين فى هذه المدرسة من أمثال وحفنى بك ناصف ، وأثرابه .

وكان قبلة الشعراء والأدباء فى هذا العصر ينهلون من علمه وأدبه وينتفعون بتوجيهه وإرشاده ، صاحبه ولازمه أعيان البيان العربى فعرضوا عليه منظومهم ومنشورهم فنقح ما شاء له ذوقه وعلمه وهذب كثيرا من بيانهم ، وراضهم على ما تهدى إليه من الأدب العربى القديم الرصين .

انتفع بتوجيه , عبد الله فكرى باشا , فكان أحد تلامذته الذين أفادوا منه بل أن , البارودى , نفسه وهو زعيم النهضة الشعرية ورافع لوائها فى العصر الحاضركان أحد تلامذته الذين صاحبوه ولازموه ، علم المرصني زعيم الشعراء اللغة العربية الفصيحة ، وهـداه إلى الاساليب المجودة الفحلة ، وعرض عليه شعره فهذبته قريحته التي صقلها الادب العربى وطبعها بطابعه الجميل ، وإن لصلة البارودى به لحديثا طريفا نمر " به سراعا ولكنا أفضنا فيه حين تكلمنا عن شعر الازهر وكيف أن الازهريين كانوا أساتذة زعماء الشعر في العصر الحاض .

وكان من أثره في الأدب فصـوله الممتعة التي كان ينشرها في صحيفة

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج ١٤ ص ٠ ٤

د روضة المدارس، فقد رسم بها للأدباء أمثل الطرق فى عارسة البيان العربى الجزل، وكان قدوة الكاتبين بطريقته العذبة التي تجمع بين الجزالة والسهولة.

أما أسلوبه فطلى رصين واضح فصيح لايلم بالسجع إلا إلماما ولا تستهويه الصنعة التي يكلف بها أصحاب الأدب الفارغ فيستروا بزخرفها نقص أدبهم وفراغه، وهو في سلاسته وترتيبه المنطق أقرب ما يكون شبها « بابن خلدون ، في مقدمته ، فهو بحق من أولئك الآفذاذ الأعلام الذين ردوا على اللغة في العصر الحديث ما كان لها من البهاء القديم في العصر القديم (١)

ومن حديث المرحوم والشيخ عبد العزيز البشرى وعنه قوله ويقوم ذلك الكاتب الأديب المجدد فيلفت جمهرة الأدباء عن ذلك الآدب الصامر ويوجه أذهانهم وأذواقهم جميعا إلى الحالص المنتخل من أدب العرب فى جاهليتهم وفى إسلامهم ويبعث لهم شعر أبى نواس وأبى تمام والبحترى وغيرهم من فحول الشعراء ، كايدل على بيان ابن المقفع والجاحظ والصولى وأحمد بن يوسف وأضر ابهم من متقدى الكتاب فسرعان ما يصفو البيان ويجلو ، وسرعان ما يجزل القول ويعلو ، وسرعان ما تنفرج آفاق الكلام وتنبسط أسلات الآفلام فى كل مقام و ناهيك بغرس يخرج من ثماره دابراهيم المويلحى ، فى الكتاب و محمود ساى البارودى ، فى الشعراء (٢)

### آثاره ومؤلفاته

ألف كتاب والوسيلة الادبية للعلوم العربية وهو كتاب جليل القدر لا يستغنى عنه أديب وقد شاع الانتفاع بما فيه من الآداب والعلوم ، ولا يزال منتجع الادباء إلى يومنا هذا ، والكتاب جزآن يقع الثانى منهما في صفحات تربى على ثلاثة أمثال الجزء الاول.

<sup>(</sup>١) المنتخب من أدب العرب ج ٢ ص ٨٨٥ هامش

<sup>(</sup>٢) المختارج ١ ص ٤١

وفقه وبيان ومعان وبديع وتاريخ ساقها المؤلف لتعليم الكتابة الانشائية وترويض الملكات البيانية على غرارها ونهجها العربى الصحيح، وهو يتبع في هـنده الكتابة طريقة الشرح والافاضة والتتابع والاستطراد، فاذا ألم ببحث على وفي جوانبه وبسط في آفاقه، ولم يدع فيه ما يحتاجاليه الباحث المتعقب، وإذا أورد قصيدة أو خطبة شرح معانيها اللغوية شرحا دقيقا متمكنا ثم بين مراد الاديب بما قاله، وتعرض له بشيء من أخباره وآثاره، وقد يستطرد فيقرن المعنى بمشابه له أو مقارب منه أو مضاد له يفيض في كل ذلك بأسلوب رصين واضح فصيح، وقد عمد فيا اختاره من آثار عربية إلى روائع الآدب من شعر ونثر وخطب ورسائل، فهو حسن الذوق في كل ما يهتدى إليه ، غزير المادة بما يفيض فيه، قريب الشبه في مسلكه بالكتب التي هي أصول للادب من أمثال دالاماني، و دالكامل، و دالعقد، بالكتب عليه ناحية خاصة تستأثر به وتدعه ضعيفا في غيرها بما يقدم عليه بعثه وشرحه و نقده و تعليقه، وانما هو في هذه النواحي جميعا المتمكن الذي يعدل بينها.

والوسلة بجزئها تتضمن تمهيدا وأربعة مقاصد، يشتمل كل منها على فصول ومقالات ـ فالتمهيد في بيان فضل العلم وتقسيم العلوم، وتعريفات لعلوم العربية والآدب مع افاضة بذكر الأمثلة، والمقصد الأول في العقل وشرح أنواع المعقول، والمقصد الثاني في تعريف اللغة وبيان الداعي لوضع علوم العربية ونهايته نهاية الجزء الأول، والمقصد الثالث وهو أول الجزء الثاني يحتوى فنون البلاغة بإسهاب وشرح وإفاضة مع دقة وتحليل، والمقصد الرابع وهو أوسع المقاصد وأكثرها بسطا يتضمن المكاتبة والتربية الآدبية والادعية التي جرى السلف على استعالها في مكاتباتهم، ومكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ومكاتبة الملوك والأمراء والأدباء، وفي الأمثال العربية وغير ذلك من البحوث الأدبية الممتعة، وقد ختم الجزء

الثانى بكلمة ضافية عن المرحوم دعبدالله فكرى باشا، ومن أهم ما حواه الجزء الثانى حديثه عن البارودى الشاعر العظيم ـ والكتاب مطبوع بمطبعة المدارس الملكية بمصر من سنة ١٢٨٩ إلى سنة ١٢٩٢ه

# وله كتاب , الكلم الثمان ،

وهو رسالة شرح فيها كلمات جرت على ألسنة الناس في عهده وكثر ترديدهم لها ولهجوا بذكرها بما دعاه إلى بسطها وتبيينها كلفظ الآمة والوطن والحكومة والعدل والظلم والسياسية والحرية والتربيسة والانسان والمربى وكيف يجب أن يكون وما به تكون التربية ،كتبها بأسلوبه الرصين الرشيق وهي مطبوعة بالمطبعة الشرقية بمصر سنة ١٢٩٨ه

# وله أيضاً , دليل المسترشد في الانشا ,

وهو كتاب وضعه لتعاطرة الانشاء وأساليها وكيفية افتتاح المراسلات والمكاتبات والموضوعات الانشائية المختلفة ، وأورد فيه طائفة من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية ومكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم وكتب خلفائه الراشدين إلى القياصرة والاكاسرة والعرب خاصتهم وعامتهم ، وجمهرة من القصائد والمقاطيع لمشهوري الشعراء من الطبقات الاولى الثلاث .

والكتاب بتضمن مقدمة تحتوى على ما يحتاج إليه المنشى. من معرفة مبادىء العلوم وتمييز بعضها عن بعض، ثم يحتوى بحوثا قيمة فى تعريف الكتابة وييان طرق التعليم والأغراض التى يحاول المنشىء أن تحسن بها صناعته ويجود بها إنشاؤه \_ والكتاب مخطوط لم يطبع.

# تماذج من إنشائه

كتب في الوسيلة الأدبية بعنوان , تمهيد ،

« اعلم أن الآدب معرفة الأحوال التي يكون الانسان المتخلق بها محسوبا عند أولى الآلباب الذين هم أمناء الله على أهل أرضه من القول فى موضعه المناسب له ، فإن لكل قول موضعا يخصه بحيث يكون وضع غيره فيه خروجا عن الآدب كما قال « جرول ، الشاعر المشهور « بالحطئية ، فإن لكل مقام مقالا .

ومن الصمت وهو السكوت المقصود فى موضعه فإن للصمت موضعاً يكون القول فيمه خلاف الآدب يرشد إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأ قال خيراً فغنم أو سكت فسلم وفى لامية الطغرائى

ويا خبيرا على الاسرار مطلعا أصمت فني الصمت منجاة من الزلل

ولبعضهم

عجبت لأزراء العييّ بنفسه وصمت الذى قد كان بالعلم أحزما وللصمت خير للعييّ وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلما والنكلام المنبه على مواضع الآذوال وعلى مواضع الصمت كثير.

ومن الاحوال التي يكون التخلق بها أدبا ، وضع الافعال في مواضعها كما قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فتنبه سبحانه وتعالى على أن المطلوب العفو المصلح دون المفسد ، وقال النابغة الجعدى ، بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولا خير فى حلم إذا لم تكن له بوادر تحمى صفوه أن يكدرا ولا خير فى جهل إذا لم يكن له لبيب إذا ما أورد الامر أصدرا والناس فى الادب متفاوتون تفاوتا عظيما ، فن قرأ العلوم وطاف فى

البلاد وعاشر طوائف الناس بعقل حاضر وتنبه قائم وضبط جيد حتى عرف العوائد المختلفة والأهواء المتشعبة ومين الحسرف منها وتخلق به يكون بالضرورة أكثر أدبا بمن قرأ وخالط ولم يطف وبمن قرأ وطاف ولم يعاشر، وموافقة جميع الناس أمر غير بمكن، فإن الدين والعقل يمنعان من ارتكاب أمور لا يسر بعض ذوى الأهواء غيرها، وأولئك هم السفهاء الذين لاألباب لهم فهم بمنزلة قشور الأشياء التي لولا لبها لم تصلح إلا للنار أو ما أشبه،

وكتب في التخلق ببعض الاخلاق فقال: ـــ

غير خاف أن النخلق بالمكبر والحيلاء والعجب والتعاظم على الناس بما أفضل الله به على الإنسان من علم وجاه ومال أمر غير حسن ، لما حيلت عليه النفوس من الآباء والنفرة عمن يتعاظم عليها ، فما أكثر ما بدل حسن الود والتآلف بأشنع العداوة والتنافر ، لكن لذلك موضع يكون فيه حسنا وبيانه أن من المشاهد كون النوع الانساني محتاجا في حسن تعيشه وتحصيل أغراضه إلى ألفة ومودة وإنصاف بأن يحب المرء لآخيه ما يحب لنفسه ، فإذا خرج بعض الناس من الجمعية وسعى في الآرض فسادا ، وجب على الناس تأديبه بما يعيده إلى الصلاح ، وربما كان التكبر والزهو عليه أنكي له وأرجى لمثاب فكرة وانحيازه إلى حيز الاستقامة ، كما ورد أن رسول الله وأرجى لمثاب فكرة وانحيازه إلى حيز الاستقامة ، كما ورد أن رسول الله وشما لافقال (هذه مشية يكرهها الله تعالى إلا في هذا الموضوع) فقد علمنا وشما لا لمتكبر موضعا يكون فيه حسنا .

# الشيخ حمزه فتح الله المتوفى سنة ١٣٣٦ هـ ١٩١٨ م

#### نشأته وحياته

ينحدر من سلالة مغربية ولكنه ولد بثغر الإسكندرية سنة ١٢٦٦ هـ (١٨٤٩ م) وشب بها فحفظ القرآن في أحد مكانبها ، ودرس العلوم الشرعيه واللغوية بجامع والشيخ ابراهيم باشا ، ثم ألحق بالأزهر فأتم به دراسته وتوفر على الآداب واللغة فتمكن منهما وأصاب حظا كبيرا ، ودبج الرسائل الأدبية ونظم الشعر ، ثم عاد إلى والإسكندرية ، ورحل إلى وتونس ، فلبث فيها بضع سنين تولى في أثنائها تحرير جريدة والرائد التونسي ، فأكسبه مرانة ودربه على معالجة الكتابة الصحفية والسياسية ، ثم عاد إلى ومصر ، فألني نار الثورة العرابية مشبوبة فاتصل بالخديوى وكان من أعوانه ومناصريه فأوحى إليه أن يحرر جريدة (البرهان) لمنشئها (معوض فريد) وقد كانت أسبوعية تصدر في الإسكندرية وتعلن أنها صحيفة الخديو وتفاخر بأنها أسبوعية تصدر في الإسكندرية وتعلن أنها صحيفة الخديو وتفاخر بأنها حلت من أعتابه العليا محل القبول

كانت الصحف المصرية تحبذ الشورى وتدعو لها ، والكتاب يعضدون هذا المسلك ويجهدون فى سبيله ولكن الشيخ , حمزه ، رحمه الله دعا دعوة رجعية تنافى ما أجمعت عليه الصحف فى ذلك الحين ، ولم يقتصر فى مناصرته الحديو على تحريره جريدة , البرهان ، بل أصدر جريدة , الإعتدال ، عام الثورة العرابيسة ذياداً عن العرش ، وكشيراً ما كان يخطب معاضدا هذه السياسة .

وفى سنة ١٨٨٦ م ندبته الحكومة المصرية لتمثيلها فى المؤتمرالعلمى الشرقى الذى عقد فى وفينا ، كما ندبته مرة أخرى لتمثيلها فى مؤتمر العلوم الشرقية الذى المجتمع فى واستكهلم ، سنة ١٨٨٩ .

ثم رأى أن يزاول التعليم فعين فى سنة ١٨٨٨م بمدرسة الآلسن ثم مدرساً بمدرسة دار العلوم العليا ، وتخرج عليمه طائفة من المضلعين (١) فى اللغة والأدب .

وفى سنة ١٩١٠م عين مفتشا أول للغة العربية ، وظل كذلك إلى أن خرج بحكم الستين فى سنة ١٩١٢م فعكف على البحث والاطلاع والتقليب فى كتب اللغة والادب حتى وافته المنية فى إبريل سنة ١٩١٨م بعد أن كان كف بصره .

### أثره فى اللغة والآدب

كان رحمه الله حجة فى اللغة متمكنا من أصولها وفروعها ملما بأسرارها ودقائقها غيورا عليها شديد الحفاظ لها يلتزمها فى حديثه مع جميع الناس حتى مع خادمه ، ولم ينزل عن غريها فى جميع ما كتبه من شعر أو نثر أو حديث أو مراسلة أو تقرير ، حتى كان بعض الأدباء يضع بعض النوادر فى أسلوب غريب وينسبها إليه لتلصق به .

وكان شديد الحفظ قوى الذاكرة ملما بطائفة عظيمة من شعر الفحول وقصصهم وأحاديث السلف وما يتعلق بهم ، فما تذكر له حادثة إلا يفيض فى تقريرها وبيانها والتعليق عليها والانتقال منها إلى أخرى مشابهة لها .

هذا إلى عذوبة حديثه وصحة عبارته وحلاوة محاضرته وجمال دعايته وما يتدفق منه من بيان وعلم غزيرين .

وكانت له على المدرسين هيمنة واسعة واشراف دقيق في أثناء تفتيشه بوزارة المعارف فقد كان يحاسبهم حسابا عسيرا على هفواتهم ، ويرشدهم إلى ذلاتهم وينبههم إلى مواطن الخطأ والصواب حتى اضطرهم إلى مراجعة معاجم اللغة والبحث في مجفواتها ، وما طال هجره من الالفاظ ، فأخرج كنوزها

<sup>(</sup>١) أضلع بالأمر \_ قدر عليه

ورد اليها بهجتها و ننى عنها ما يداخلها من الأغلاط وخلصها من أدران العامية والدخيل و نقاها من عجمة الأساليب وفساد التراكيب .

ويحدث الاستاذ وعبد العزيز البشرى ، رحمه الله عن أثره فى اللغــــة فيقــــول :

« وفى أعقاب نهضة « المرصنى » يقبل العالمان الأديبان « الشيخ حمزه فتح الله » و «الشيخ ابراهيم البازجى، فيكشفان عن مجفو العربية ويستظهران من أوضاعها وصيغها ما يدل على الكثير من الأسبباب الدائرة ويتعقبان الأخطاء الشائعة ويدلان على الصحيح الناصح (١) من كلام العرب فيأخذ الكتاب والشعراء أنفسهم بالتحرى في التماس الصحيح حذر النقد والتشهير وكذلك تصفو اللغة وتشرق ديباجتها(٢) » .

كان من أثر هذه العناية وما أخذ به المدرسين من شدة المزاقبة وعسر الحساب أن طبع كشير منهم بطابعه فتشددوا تشدده و نسجوا على منواله ووقفوا عند السماع وعكفوا عليه ، بل تغالى بعض المفتونين منهم وتعدوا طورهم فجعلوا يقولون ، لا توجد هذه الكلمة فى اللغة ، ولو وجدت فى شعر فحول الأدباء من أهل القرون الأولى (٣).

والحق أن هذه طريقة خدمت اللغة وكان لها أثر طيب فى سلامتها ، ولدكن الإمعان فى التشدد، وهجر ماسهل من الألفاظ إلى الغريب المتوعر ربما أورث الكتابة تعقيدا وغموضا .

وكثيرا ماكانت تعرض عليه وزارة المعارف ماتطبعه منكتب العربية فيقوم يتصحيحها ويخرجها سليمة من الأخطاء اللغوية والعربية .

<sup>(</sup>١) نصح خلص ، والناصح الخالص

<sup>(</sup>٢) المختارج ١ ص ١٤

<sup>&</sup>quot; (٣) الوسيط في الأدب العربي ص ٢٤٠

#### مُؤُلفًاته

ترك الشيخ. حمزة فتح الله . ثاآر ا دالة على غزارة علمه و دقة بحثه و تمـكمنه من أسرار العربية وإلمامه بدقائقها ، وقد اتسمت هـذه المؤلفات بالبحث المنظم والنسج المحكم و الاستيعاب الدال على سعة العلم.

وْمَن هَذُهُ المؤلَّفَاتُ ؛ ــ

### و المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية ،

التي أحيا بها ما اندثر من آثار السابقين وجرى فيها على طريقة الجاحظ والمبرد والقالى والمرتضى فى أماليهم ، وهى فنون من اللغة والآدب – والعلم دالة على سعة اطلاعه وطول باعه فى علوم مختلفة من أدب ونحو وصرف وبلاغة وناريخ وغير ذلك فهى أخد من كل فن بطرف وجمع لما يوسع المدارك ويثقف الآذهان ، وهوإذ يعرض خطبة من خطبالعرب أوقصيدة من قصائدهم أو رسالة من رسائلهم يترجم للخطيب أو الشاعر أو الآديب ويذكر شيئا من خبرهم ثم يشرح أثره الشعرى أو النثرى شرحا لغويا دقيقا ويستطرد إلى اعراب الشعر ويعرج بذكر طرف من النحو أو الصرف أو البيان مقابلا بين هذا المعنى وما ذهب إليه غيره ، وهكذا لا يزال يتهم فى البيان مقابلا بين هذا المعنى وما ذهب إليه غيره ، وهكذا لا يزال يتهم فى الآدب والعلم وينجد ويطوف بك بين رياضه ويهدى اليك من ثماره وأنت مفتون بما أهدي اليك ، معجب بطريقته فى البحث ومنحاه فى الدراسة وحسن تنظيمه و ترتيبه ، والمواهب ، جزءان حافلان بالنكت الأدبية والبحوث المختلفة التي تقوم الألسنة وتمد الأقلام و تنفع الآديب بما لاغنية والموعه .

### والكتاب مطبوع متداول

ومن مؤلفاته رسلة في المفردات الأعجمية التي وردت في القرآن الكريم وهي بحت طريف أعان عليه سعة عمله ، وله رسالة أخرى في د الرسم ، سماها

وهدية الفهم إلى بعض أنو اعالوسم ، تحدث فيها عنوسم الخيلوالغنم وغيرها وأسماء ذلك عند العرب بما عثر عليه في كتاب المخصص لابن سيده وغيره من كتب اللغة ، وفي أول الرسالة فهرس بأسهاء السهات مرتب على حروف الهجاء والرسالة محلاة بصور بعض الإبل الموسومة ، طبعت في بولاق سنة ٢٣١٢ ه وله رسالة في التوحيد نهج فيها نهجا عقليا في البحث و الاستدلال وله رسالة سماها . باكورة السلام في حقوق النساء في الإسلام، وهي مطبوعة أيضا .

#### كتابت

كانت له فى الكتابة طريقتان ـ طريقة وعرة متكلفة وأخرى سهلة مرسلة فهو يلتزمالسجع أحيانا ويفتن فى استعال الغريب، ويعمد إلى الزخرف والصنعة فتجىء كتابته ثقيلة متوعرة غامضة تنفر النفس من طول ما بذل فيها من التعمل والتكلف، ولكنه يعمد أحيانا إلى السلامة والسهولة ويتجنب السجع فلا يرد فى كلامه إلا عفو اغير مطلوب ويتضح معناه ويشرق تعبيره وهو فى كاتا الحالتين فصيح العبارة محكم النسج شديد السطوة، ويغلب أن يكون النوع الأول فى رسائله ومعاطاته الوصف ومجاراته أساليب القدماء وأشد ذلك فى توقيعاته ، ويغلب أن تكون السهولة والوضوح فى كتابته الصحفية وما يتناول به لشئون الاجتماعية .

#### شعــــره

أما شعره فهو غريب مشدود لا يجرى مجرى الطبع والارتياح بل للناوله على استكراه و تدكلف و يعنى فيسه بالزخرف والصنعة ولا تشم منسه روح الشعر المطبوع ولم نعثر على شيء من شعره إلا قليلا .

# نماذج من كتا بته

كتب إلى بعض الفضلاء يطلب وده وهو من نثره المتكلف الجارئ بحرى الصنعة والتعمل كما أن شغف (۱) الجنان (۲) ، بالحسن والإحسان تكون داعيته المشاهدة وتسريح الانظار في محيا (۳) الكمال ، و مجتلى (٤) الجمال فترى العين من تلك الغرة (٠) ما يملؤها غرة (٦) ، فكدنلك السماع يستدعي هذا الشغف فيتأثر الفؤاد بما يشنف (٧) الآذان بما تهديه اليه طرائف (٨) الاخبار حتى كأن حاستي السمع والبصر في ذلك صنوان (٩) ، بل أخوان في هيكل هذا الجثمان (١٠) .

ألا وأن محاسن السيد الأجل لما سارت بها الركبان وأثنى عليها كل السان ما بين أخلاق أبهى من الروض النضير (١١) وأعراق (١٢) أشهى من عذيب (١٣) النمير (١٤) قد احتلت من فؤادى لا أقول منزلا رحيبا ولا

<sup>(</sup>١) الشغف \_ شدة الحب

<sup>(</sup>٧) الجنان بالفتح ـ القلب

<sup>(</sup>٣) المحيا بضم الميم وتشديد الياء \_ الوجه

<sup>(</sup>٤) مختلاه - منظره

ر(٥) الغرة ــ ألوجه

<sup>(</sup>٦) نزت العين ـ جفدمعها وبردت من السرور والاسم منه القرة بضم القائف

<sup>(</sup>٧) يشنف الآذان \_ يطربها . وأصله من لبس الشنف وهو القرط

<sup>(</sup>٨) الطرائف - الأحاديث المستملحة

أُ(٩) الآخوان الشقيقان

<sup>(</sup>١٠) الجثمان - بضم الجيم الجسم

<sup>(</sup>١١) النضير - الحسن

<sup>(</sup>۱۲) الاعراق هنا ـ يمعنى الطباع والصفات

<sup>(</sup>١٣) النمير - الكثير الماء ،

<sup>(</sup>١٤) شماء - عالية

واديا خصيبا بل منزلة شماء (١) ودارة (٣) علياء وأوجا (٣) بطوالعها السعيدة يسعد، ويلوح بها من ذكراه كل حين فرقد (١) فلم أنشب (٥) أن قدمت كتابى هذا لمو لاى بين يدى اللقاء عله إن يسمح به الزمان وتشعر (٦) عنه الليالى والآيام ليتاح (٣) لى رى الفؤاد بما أرويه من حديث زيد الخيل الذى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير، وقال له ما وصف لى أحد فرأيته ألا وجدته دون ما وصف لى سواك وان فيك خصلتين يحبهما الله (الحلم والآناة (٨)) مقتديا بالإمام «محمود جار الله (٩)، في تقديم هذا الحديث الشريف على ما أنشده إياه الشريف ابن الشجرى أول ما لقيه وكانا قد تحابا بالسماع.

كانت مساءلة الركبان تخبرنا عن جابر بن رباح أطيب الخبر حتى اجتمعنا فلاو الله ماسمعت أذنى بأحسن مما قد رأى بصرى

ومن كتابته السهلة الواضحة الني لا التواء فيها ولا تعقيد، ما كتبه بعنوان ذالشورى ومجلس النواب المصرى، فما قاله: \_

ونحن وان كنا نعلم ما يترتب على الشورى من الفوائد العميمة ، والمنافع الجسيمة وما ينجم عن التفرد بالرأى من سوء العاقبة ، غير أن ذلك لم يمنعنا من ابداء ما نراه من الملاحظات في الأمر بين كليهما ، أعنى الشورى والتفرد بالرأى المعروف بالاستبداد ، فأما الشورى فانها وان كانت ممدوحة عقلا

<sup>(</sup>١) دارة ـ دار ويراد بها المكانة

 <sup>(</sup>۲) الأوج \_ العلــو

<sup>(</sup>٣) الفرقد - تجم قريب من القطب الشمالي

<sup>(</sup>٤) لم أنسب \_ لم ألبث

<sup>(</sup>ه) نشعر \_ نکشف

<sup>(</sup>٦) يتاح لي - يتهيأ لي

 <sup>(</sup>٧) الآناة \_ الوقار والحلم

<sup>(</sup>۸) هو الامام الزمخشري العالم المفسر المشهور

وشرعا بما ورد فى الكتاب العزيز والسنة المطهرة فى غير موضع ، إلا أن ذلك ليس على معنى أنها واجبة حتما على أولى الأمر ، بحيث لا تمضى بدونها يعتهم ، ولا تنفذ أحكامهم لأن هذا ما لا يقول به أحد ، بل إن مبلغ العلم فيها أنها من الأمو التى ندبت اليها الشريعة المطهرة من قبل اتحام مكارم الأخلاق .

وأما الاستثناس بأن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد ترك الأمور شورية فهو غلط ظاهر .

ألا وأن الملوك ظل الله فى أرضه لا يجوز الخروج عن طاعتهم ولا البغى عليهم ولا تخفر ذمتهم ولا تنكث بيعتهم ولا ينقض عهدهم فى حال من الأحوال ، اللهم الا بكفر صريح لا يحتمل التأويل (١)

### نموذج من توقيعاته

وقع لبعض المدرسين على قطع المحفوظات التى أرسلت اليـه ليقرأها وكان قد ضرب على بعضها فقال وهو غاية فى الغموض والإغراب.

لم أراد بذلك الترميج (٢) الا الرعوى (٣) على النشء، فإن قلا مع حفظ المبنى خير من كثر يطوح (٤) به في مو امي (٥) المنبت (٦)

### تموذج من شعره

قال في مؤتمر العلوم . باستكهلم ،

<sup>(</sup>١) تشرت بحريدة البرهان الصادرة في أول ديسمبر سنة ١٨٨١ م

<sup>(</sup>٢) الترميح \_ إفساد السطور بعد كتابتها

<sup>(</sup>٣) الرعوى ويضم النزوع عن الجهل وحسن الرجوع عنه

<sup>(</sup>٤) يطوح به ــ يرمى به

<sup>(</sup>a) الموامى ـ جمع موماه وهي الصحراء

<sup>(</sup>٦) المنبت \_ المنقطع عن السفر

حمد السرى يا أخىالعود (١)والناب(٢)

أنساك وعثاء(٢) إغياب وإخباب (٠)

ولو شهدت عبابا خضت لجثه علىسفين(٦)بجنح الليل خباب(٧) يطفو إذا خفقت فيه بأجنحه من تحتها كل غواص ورساب تجر في الم أذيالا مصــــبغة

كالخود (٨) تختال في اذيال جلباب(٩)

ومنها :ــ

طفقت أختلها (۱۰) شزر ا(۱۱) و قدسفرت

عنها اللثام ونضت(۱۲) فضل أثواب تقول ما للنوى بى مولعا دنفا يا ليتها بعذولى فى الهوى مابى

<sup>(</sup>١) العود \_ البعير المسن

<sup>(</sup>٢) الناب: الناقة المسئة

<sup>(</sup>٣) الوعثاء \_ المشقة

<sup>(</sup>٤) أغباب: أغب الإبل صاحبها إذا ترك سقيها يوما وليلتين

<sup>(</sup>٥) الاخباب \_ الأسراع

<sup>(</sup>٦) سفين - جمع سفينة

<sup>(</sup>٧) خباب مضطرب

<sup>(</sup>٨) الحود \_ الحسنة الحلق الثنابة أو الناعمة ج خودات وخون

<sup>(ُ</sup>ه) الجلباب ـ كسرداب القميص ، و ثوب و آسع للمرأة دون الملحفة أو ما تغطى به ثيبابها فوق كالملحفة أو هو الخار

<sup>(</sup>١٠) اختلها \_ أخدعها

<sup>(11)</sup> شزرا ــ شزره واليه يشزره نظر منه فى أحدشقيه أو هو نظر فيه إعراض أو نظر الغضبان بمؤخر العين والنظر عن يمين إوسمال (قاموس)

<sup>(</sup>۱۲) نضت 🗕 خلعت

ومنها : ــ

وهو الذي كان أغراني بنظرته فاعجب له كيف أغراني وأغرى في فهو الذي إن كتمت الحب باحبه وهو الذي في مهاوى الحب ألتي بي

ومنها في الحبكم :\_

کم جامح بالثریا راضه <sup>(۱)</sup> سفر

فوق الدّى بين أكو ار (۲) و أقتاب (۲)

ان الثواء ثواء والقصور قبو ر العاجز بن و لا إيراء (٤) للخابي (٥) ومن بغي نيل مجــــد وهو في دعة

فقد بغی من صفاه (٦) در احلاب(٧)

والمرء في موطن كالدر في صدف والتبر في معدن والتبع في غاب

وقال يمنع الوزير دخير الدين باشا ، بقصيدة مطلعها : \_

آلاؤك(^)الغرأوآناؤك(^)الغرر زهابهافى الزمان الجيد الطرر (١٠)

<sup>(</sup>١) راضه - ذلله

<sup>(</sup>٢) الأكوار ــ الرحال أو بأداتها جمع كور

<sup>(</sup>٣) الاقتاب ــ الاكف التي توضع على نقاله الاجمال جمع قتب

<sup>(</sup>٤) الثواء ـ ثوى المكان وبه يثوى ثواء وثوى نزل وأثوى به أطال الاقامة به وأنزل

<sup>(</sup>٥) الإيراء - أورى الزند إذا أخرج ناره

<sup>(</sup>٦) الحابي ـ خبث النار سكتت أو طفئت

<sup>· (</sup>٧) الصفاة \_ الحجر الصلد الضخم لا ينبت فيه

<sup>(</sup>٨) أحلاب ـ الحلب ويحرك استخراج ما في الضرع من اللبن والحلب محركه والحايب اللن المحلوب

<sup>(</sup>٩) الآلاء النعم واحدها إلى والى والى والى

<sup>(</sup>١٠) الآناء جمع ابن وابن وأنا وانو ـ الوهن والساعة من الليل أو ساعة مامنه واني كالى وعلى ـ كل النهار والجمع آناء وأنى واني وأنا كهنا

الله ملجأنا إذ ليس يعجزنا شر الخطوبوخير الدين لى وزر حبر (۱) له همة أعلى و أرفع من هام (۲) الثريا و بجد ليس ينحصر وسيرة سرت الدنيا بشارها وضمّن (۳) السكون عرفا (۱) مسكها الذفر (۰)

لازال كهفا لمن يأوى بساحته فى ظله تعقد الآمال والوطر وكعبة وزراء الفضل أنجمها تزهو به وهو فيما بينهم قمر

<sup>(</sup>۱) الطرر – جمع طره جانبالتوب الذي لاهدب له وشفير الوادي والنهر وطرف كل شيء وحرفه والناصية وأن تقطـــع للجارية في مقدم ناصيةـــا كالعلم تحت التــاج

<sup>(</sup>٢) الحبر بالكسر ويفتح العالم أو الصالح

<sup>(</sup>٣) الهامة رأس كل شيء ج هاموطا ترمن طير الليل وهو الصدى ورثيس القوم

<sup>(</sup>٤) الضمخ \_ لطخ الجسد بالطيب حتى كأنه يقطر كالتضميخ

<sup>(</sup>٥) العرف الربح الطيبة

<sup>(</sup>٦) الذفر بـ مُسَكُ ذفر جبيد إلى الغاية والذفر محركة شدة ذكاء الريح

# الشيخ سيد المرصني المتوفى سنة ١٣٥١ هـ – ١٩٣١ م

### نشأته وحياته

هو الآديب العالم الجليل الشيخ دسيد، بن دعلى المرصنى ، ولد دبالمرصفا، احدى قرى والقليوبية ، وهى بلدة أنبت كثيرا من الآدباء والعلماء الناجين، نشأ بها وأتم القرآن حفظا ، ثم التحق بالجامع الآزهر فنهل من علمه وارتوى من ثقافته و وشب مطبوعا على الجد والمثابرة بهمة لا يتطرق اليها الملل ، وكان ذا ميل شديد إلى كتب الآدب العربي يقلب فيها نظره ، ويمتع بروائعها نفسه ، وكثيرا ما حفظ من شعر العرب الفحول و تزود من أدبهم القديم الرصين ، كما أكب على دراسة الكتب اللغوية فدرسها دراسة دقيقة ووقف على أسرارها و اكتنه دقائقها من أمثال كتاب و الدكامل للمبرد ، والآمالي لآبي على القالى ، دو الحماسة لآبي تمام ، وغيرها .

وظل يتلقى العلم على فحول العلماء من أمثال والشيخ الشربيني شيخ الجامع الآزهر الاسبق، ومن شيوخه أيضا الشيخ والمبلط، والشيخ وعبدالهادى نجا الإبيارى، وكان يقول أخذت اللغة عنه.

وقد كتب كثيرا من كتب الشربيني بخطه منها شرح البخارى وتقريرله على الأطول فى البلاغة ، وظل كذلك حتى تقدم لامتحان العالميـة فحصل عليها من الدرجة الأولى الممتازة .

### الوظائف التي شغلها

وأول عمل تولاه هو تدريسه اللغة العربية بمدرسة وعباس باشا الابتدائية، ببولاق، ثم عتب عليه والانبابي، شيخ الازهر أن يحرم الازهر فضله وعلمه فشكا والمرصني، من أن مرتبات الازهر لا تغنيه، فتفضل والإنبابي،

ومنحه مرتب التدريس بالازهر على أن يلتى درسا فى جامع الزاهد « بجهة باب البحر » بين المغرب والعشاء فيجمع بينه و بين التدريس بمدرسة ، عباس باشا الابتدائية ، فكان يؤم درسه الادباء والفضلاء ، وحين كان مدرسا بهذه المدرسة تأخر قليلا عن الموعد المقرر فأستدعاه الناظر فكان جوابه تقديم الاستقالة ، ومما أثر عنه أنه قال ذهبنا إلى المدارس فوجدناها نظاما بلا علم وجئنا إلى الازهر فوجدناه علما بلا علم وجئنا إلى الازهر فوجدناه علما بلا نظام ، فآثر العلم على النظام وتولى و المرصني ، التدريس فى الازهر .

وكان الناهضون بالأزهر الراغبون فى ترويج الآداب العربية به قد اتجهت عزائمهم الى التوفر على دراسة الآدب العربى فى الأزهر وبذل عناية خاصة به بعد أن كان نافلة ينساق الحديث اليه استطرادا.

فلما نهض المرحوم الشيخ ومحمد عبده ، باصلاح الآزهر ومكن من تنفيذ خطط الإصلاح فيه ، كان من أجل ما عنى به توسيع آفاق الآدب العربى فى الآزهر والعمل على أن يأخذ الآزهريون بحظ غير يسير منه ، فاقترح أن يطلب من ديوان الأوقاف مبلغالنزقية التعليم فى علوم اللغة العربية وأجيب هذا الطلب وقرر مبلغ مائة جنيه سنويا لهذا الغرض (١)

وكان الشيخ دسيد المرصني، قد اشتهر بالقكن من الأدب العربي والاضلاع في علوم اللغة العربية ، فعهد اليه بتدريس كتاب الكامل للمبرد، ثم درس والأمالي لأبي على القالي، دوالجاسة لأبي تمام، كما درس غيرهامن كتب اللغة العربية والأدب العربي وزيد مرتبه عن غيره من المدرسين لاضطلاعه بتدريس الأدب، ثم جمع بين التدريس في الأزهر والتدريس بمدرسة السلحدار الابتدائية ، ولما عين الشاعر العالم والشيخ عبد الرحمن قراعة ، مديرا للازهر والمعاهد سعى في منحه عضوية جماعة كبار العلساء والمرصني ، فما نعلم أول عالم أزهرى تمحض درسه للادب في الازهر .

<sup>(</sup>١) تاريخ الإمام الجزء الثالث ص ٩٢٥ من تأبين الشيخ أحمد أبى خطوة

وفى سنة ١٩١٣ عين مصححا بدار الكتب المصرية فصحح ، كتاب أساس البلاغة للزمخشرى ، وكتاب الطراز ، في البلاغة .

# مسُلكه في التدريس

كان يشرح ما فى الكتاب من شعر أو نثر شرحا دقيقا وينقد مافيه من غلط أو مجافاة ، ويتجه اتجاها لغويا أكثر منسه فكريا ، وإذا نقد تبسط فى نقده و نفذ إلى الاعماق فيما يرمى اليسه ، وكان شديد الطرب للشعر القديم المتوغل فى القدم ، شديد الكره للتعبيرات النحوية أو الصرفية أو غيرها عا يحرى عليه مؤلف الكتب الازهرية ، يؤدى مراده بأسلوب أدبى وصين عا يحرى عليه مؤلف الكتب الازهرية ، يؤدى مراده بأسلوب أدبى وصين ويحمل تلامذته على متابعته والاقتداء به ، ولم يكن ليخى نفوره من الشعر المصرى الحديث الذى لا يحرى فى تركيبه على الاساليب العربية الجزلة .

وكانت دراسته أشبه بدراسة القدماء من اللغويين والآدباء ، أمثال أبي العباس تعلب والمبرد والرياشي وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم من أعلام اللغويين ورواة لشعر ويقول عنمه تلميذه والدكتور طه حسين باشا ، في تقدمة كتاب والآدب الجاهلي ، وكان يفسر لتلاميدنه في الآزهر ديوان الحاسية لآبي تمام أو كتاب الكامل للمبرد أو كتاب الأمالي للقالي ، ينحو في هذا لتفسير مذهب اللغويين والنقاد من قدماء المسلمين في البصرة والكوفة وبغداد منع ميل شديد إلى النقد والغريب وانصر اف شديد عن النحو والصرف

وكان طروبا لرقة الحديث وعذوبة المنطق وحسن صوت المشكل ، تعجبه الكلمة الهادئة الرصينة المستقدة في موضعها التي لا نبو في استعالها وأكثر ما يؤذيه الكلمة الحشنة والصوت الاجش .

وإذا استحسن كلمة أو عبارة فى بيت بالغ فى استحسانها واظهار التأثر والاعجاب بها وأعادها جملة مرات فى صوت رقيق ونغمة عذبة وطلب إلى تلامذته ان يسمعوا أو يعجبوا ويشاركوه فى عجبه ، وبذلك تولدت عندهم

حاسة النقد الذوقى ، ونشأت عند كثير منهم ملكة الشعر الغنائى والنثرالرقيق الذى يشبه الشعر في لطف موسيقاه.

وكان ملحنا فى طريقة أدائه حتى ليظهر طربه ويستخف تلامذته من موسيق توقيعه ، ويرى أن الأوزان الشعرية ترجع فى توقيعها ونغمتها إلى ضروب السير للرجالة والركبان والفرسان ويجتهد فى تمثيل ذلك بصوته وتوقيعه وحركته .

# 

كان و المرصق ، يعقد درسه فى الرواق العباسى ، وقد حدثنا أحد تلامذته الخلصاء الأدباء (۱) أن حلقة درسه كانت مهرجانا يضم الأدباء والشعراء على الخلصاء الأدب بيئاتهم وألوانهم ، فلم تكن مقصورة على الأزهريين فحسب بل كانت ندوة يؤمها عشاق الأدب جميعا ، وكان يقيم بجهة باب الفتوح على مقربة من الأزهر ، وبلغت الصلة بينه وبين تلامذته وعشاقه حدا غريبا فهم ولا يقنعون بما انتفعوا به فى دروسهم ولكنهم يصحبونه الى منزله فلا يزالون فى حديث أدبى موصول ودراسة طريقة ممتعة ويشق عليهمأن يدعوا لاستاذهم فرصة ينفرد بها . والحق أن والمرصني ، كان خفيف الروح جذابا ، يميل الى الدعابة والمفاكهة ، ويتبسط مع تلامذته فيزيل مابينه وبينهم من الفوارق ويشعرون بحو روحى حالص تمزج فيه مشاعرهم بمشاعره وخواطرهم بخواطره .

وكان يهتز للسؤال الأدبى اهتزازا ويخف له ويرتاح لموقعه من نفسه

<sup>(</sup>۱) هو العالم المحقق الأديب القد الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد عميد كلية اللغة العربية وقد شرح مقامات البديع وعرضه على أستاذه المرصني فقرظه كما شرح بعد ديوان الحماسة وديوان الشريف الرضى وسيرة ابن هشام وشرح ديواني أبي نواس والبحري وهما في طريقهما إلى الظهور ، وله مؤلفات قيمة في النحو والصرف وغيرهما .

ويقرظ صاحبه حتى ليسمو بسؤاله فان سأله أحد تلامذته بما هو من النحو أو على شرف منــه أعرض عنه وقال د نعم يابن خروف ،

تخرج على الشيخ وسيد المرصني ، فحول الادباء والشعراء في مصر حتى ليجزم بعض تلامذته بأنه رأى جميع الادباء والشعراء في درس والمرصني ، ينتفعون بأدبه وتوجيهه .

ومن هؤلاء الذين غذاهم ، المرصنى ، بادبه وعلم ، وبصرهم بمواقع الأدب ومواطن الجال فيه وعلمم النقد الآدبي الصحيح ، السيد مصطنى لطنى المنفلوطي ، والشيخ عبد العزيز البشرى ، ومحمد مصطنى الهيهاوى ، والدكتور طه حسين باشا ، ووالدكتور زكى مبارك ، ووالاستاذ أحمد حسن الله المرصنى ، الذي أخرج بحسلة الجديد وشهرزاد وصحح كتاب كليلة ودمنه وعنى بضبط غريبه وتفسيره وبيان ما فيه من أسماء الحيوان والطير ، وكتب مقدمة الكتاب وترجم لعبد الله من أسماء الحيوان والطير ، وكتب مقدمة الكتاب وترجم لعبد الله من المناء الحيوان والطير ، وكتب مقدمة الكتاب وترجم لعبد الله من المناء الخيوان والطير ، ومنهم أيضا ، الاستاذ حسن السندوبي ، مناحب معيني ، المراسى والشعراء مناحب معيني ، وشرح المقابسات ، وأدب الجاحظ ، وورسائل الجماحظ ، وورس ديوان امرىء القيس ، وأدب الجاحظ ، ورسائل الجماحظ ، وورس ديوان امرىء القيس ، وأدب المراقسة والسعاره ، وأبو العباس المرسى ، ومهم الاستاذ أحمد ، وأخبار المراقسة و الشعار ، والشيخ حسن القاياق ، الأديب الشاعر ، والشيخ حسن القاياق ، الأديب الشاعر ، والشيخ مسن القاياق ، الأديب الشاعر ، والشيخ المدى ، كا أناله تصحيحات قيمة على كثير من كتب الأدب .

كما أن من تلامذته الاستاذ , محمود شاكر ، الاديب الباحث الذي أخرج رسالة ممتازة عن المتنى بمناسبة مرور ألف عام على وفاته .

ومن تلامذته الجيدين الكاتب المعروف والمرحوم محمد ابراهيم هلال،

الذي كان يكتب في والكشكول، بعنوان والمرآة، وكتب به والبشري، فها بعد.

ومنهم الآديب الشاعر المؤلف الاستاذ «كامل الكيلانى » ، كما أن منهم -المرحوم الاستاذ «فهيم قنديل» صاحب مجلة عكاظ.

هؤلاء جميعاً وغيرهم نهلوا من أدب والمرصني، واهتدوا بهديه واتجهوا رمتجهه في النقد الادبي الصحيح .

وكان و المرصني ، صاحب الفضل العظيم في لفت الانظار إلى الادب العربي القديم واستخراج كنوزه والاقتباس من روائعه .

وبما قاله أحد تلامذته و الدكتور طه حسين وباشا، أستاذنا الجليل وسيد ابن على المرصني ، أصح من عرفت بمصر فقها فى اللغة وأسلمهم ذوقا فى النقد وأصدقهم رأيا فى الآدب وأكثرهم رواية للشعر ولاسيما شعر الجاهليه وصدر الاسلام وقال :

إيثار البدوى الجزل على الحضرى السهل ، وكلف بمناحى الآهراب فى النون القول و نبوعن تكلف المولدين لآنواع البديع و انتحالهم لآلو أنه الفلسفية والمنطق و تفطن شديد لحم الضرورة فى الشعر واللفظ السهل المهلهل يقع بين الآلفاظ الجزلة الفخمة إلى غير ذلك بما هو إلى مذهب القدماء من أثمة اللغة ورواة الشعر أدنى منه إلى مذهب المحدثين من الآدباء والنقاد (١).

وكان د المرصني ، شديد التمكن من رواية الشعر العربي القديم متوثقاً من كلما يرويه ، مفاخرا بذلك بين تلامذته ، ختىلقدكان يقول د ان أباتمام

<sup>(</sup>١) من مقدمة كتأبه تجديد ذكرى أبي العلاء

اختار من هذه القصيدة هذه الأبيات وترك ماهو أجود منها وأكثر روعة و وكان ينتقد أبا تمام فى تصرفه فى بعض القصائد بتقديم بعض أبياتها الله يراها مروية على ترتيب آخر فى كتب الآدب التى هى أوثق رواية بما اطلع عليه أبو تمام ، كما كان يفعل مثل ذلك فى شرح الـكامل للمبرد .

### استظهاره شعر اللصوص :

ومما امتاز به استظهاره شعر اللصوص وكان يقول ان لسان هؤلا. تشبه شائبة لأنهم لم يتصلوا بالحضر ولم تفسد ملكاتهم وهو يحب الشعر ويكلف به ويحفظ من روائعه ما وسعه الجهد ويقول، تعلموا الشعر فان لم تكونوا شعراء تكونوا لغويين،

#### نكاته ونوادره

وكان رحمه الله حاضر البديهة ، محبا للنكتة طريف النادرة ، وقد أثرعنه من ذلك العذب السائغ ، لقيه في الطريق رجل فاستوقفه قائلا ، طلقت المرأتي ثلاثا فما ترى أيها الشيخ ؟ فصاح في وجهه لا أدرى ، لا أدرى فلما كلمه من معه قال أتريدون أن ينكحها على قفاى ؟ .

وفى أحد أعياد المسلمين أقيم حفل قريب من منزلة واجتمع الناس به فقام قس وأخذ يقول إن عيسى أفضل من محمد ، فثار الجمع لذلك وألجوا في استحضار الشيخ ـ وكان قريبا من الحفل لمحاجة القس وأرهفت الاسماع واشرأبت اعناق ـ فقال له ، المرصني ، أليس عيسى بن مريم ؟ قال نعم قال أليس محمد بن عبد الله ؟ قال نعم ـ قال أتفضل ابن المرأة على ابن المرأة المرائة المرأة المرائة المرائة

وحين كان مصححاً بدار الكتب طلب منه والسيد محمد الببلاوتي، كتاب تهذيب اللغة للازهرى فقال وتريد تهذى باللغة ؟ ولعل هذه النكتة وفدت عليه من اطلاعه على قول الاول

لأ تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تبالغ قبل في تهذيبها فإذا عرضت الشغر غيرمهذب عدوه منك وساوسا تهذي بها

وقال لأصحابه يوما: كانوا يقولون ان البلاغة في طبع المصريين أتدرون أن المنطق في طبعهم أيضا؟ قيل كيف ذلك؟ لقيتني فتاة فسألتني نشوقا هي كونت في نفسها قياسا، كأنها قالت هـذا شيح وكل شيخ يستنشق فهذا يستنشق.

### علمه فى كتب اللغـة والأدب

عمد إلى كتاب والكامل للمبرد، ووالأمالي لأبي على القالى، فبذل أكبر الجهود في شرحهما وهما من أمهات الكتب العلمية الأدبية وأغزرها مادة وأوسعها علما وأكثرها نفعا، وهما ميـــدان للبلاغة على مختلف فنونها والاساليب في شتى ألوانها، والاقلام في أخصب عصورها.

تصدى و المرصنى ، لهذين الكتابين فتجلت مادته اللغوية ودرايته بالرواية وقدرته على الشرح و بعد غوره فى النقدوشدة تفطنه لمو اطن البلاغة وروعة البيان ، وطريقته فى تناول هذين الكتابيين أن يتم القصائد ويشرح الغريب شرحا دقيقا و يتعرض لنسبة الشعر إلى قائله ويراجع من أخطأ فى النسبة و يترجم لصاحب الشعر كما يترجم للخطيب أو الكاتب ،

ومن أهم ما عنى به تصحيح الرواية وتخطئة الشراح السابقين .

ونما يظهر فى شرحه إكبابه على در اسة الغريب والتقصى عرف وجوه استعال الكلمة الواحدة فيفرق بين معنى المكلمة فى أسلوب ومعناها فى أسلوب آخر فرقا دقيقا لا يهتدى إليه الامثله من غزيرى المادة اللغوية وعارسى الاساليب العربية .

وشرح الأمالى والعقد كلاهما مخطوط، أما شرح الكامل فقد طبع فى ثمانية أجزاء .

( ٥ - الأزهر - ثالث )

وقد تعقب , المرصني ، أبا العباس فيها رآه خطأ فى الرواية أو اللغة أو المعنى أو النحو أوشرح الغريب أو تفسير الغامض ، وكثيرا ماكان يقسو فى نقد المبرد فيرسل جملا فيها من الجرأة مما لا يتفق مع مقام هذا الإمام الجليل كأن يقول كذب المبرد فى هذا والمبرد كاذب فى هذا وهذا نما تفرد به ، الخ

والمرصنى، يقول فى مقدمة الرغبة أسميته رغبة الآمل من كتاب الكامل مهتما ببيان ما حاد فيه أبو العباس عن سنن الصواب من خطأ فى الرواية وخطل فى الدارية، ولا ينبئك مثل خبير، فن تخطئته المبرد (١) قوله قال أبو العباس قوله صلى الله عليه وسلم المتفيهقون انما هو بمنزلة قوله الثرثارون توكيد له قال المرصنى ذلك صواب لو كان معناهما واحد وليس كذلك وكأن أبا العباس ذهل عما ذكر من اشتقاقه وبيان معناه وهو الامتلاء (٢) ومما خطأ به رواية المبرد قوله حين روى أبو العباس البيت.

ان السكريم من تلفت حوله وان اللئيم دائم الطرف أقود قال المرصني كذا أنشد أبو العباس فغير لفظه ورواية الديوان

فمنهم جواد قد تلفت حوله ﴿ ومنهم لشردائم الطرف أقود (٣)

وفى الرغبة كثير من هذا التغليط وغيره . والحق أن المرصني لم يطرد صواب ما أخذه على المبرد وربما نزع فى غير قوسه فزاغ عن القصد سهمه كما وصف المبرد بذلك فى مقدمة الرغبة ، ومن ذلك ما أتى به المبرد هجاء لجعله المرصني مدحا إذ قال \_ قال أبو العباس المبرد \_ ومما يستحسن من شعر السحق هذا \_ بريد ابن خلف \_ قوله فى الحسن بن سهل .

<sup>(</sup>١) رغبة الآمل ج ١ ص ٢٣

<sup>(</sup>٢) رغبة الآمل ج ص ١٧٨ وقوله أقود يريد لا يلتفت إذ طعن مخافة أن يرمي شخصا فيدعوه فوجهه مستقيم على نزاده لا يكأد يصرفه ، ، المرصني في الرغبه في الرغبة في الصحيفة نفسها .

<sup>(</sup>٣) رغبة الآمل ج ع ص ١٣٢

باب الامير عراء ما به أحـد قالت وقد أملت ما كنت آمله كفيتك الناس لا تلقى أخاطلب ان الرجاء الذى قد كنت آمله في الله منه و جدوى كفه خلف

الا امرؤ واضع كفا على ذقن هذا الامير ابن سهل حاتم اليمين ينيء دارك يستعدى على الزمن وضعته ورجاء الناس فى كفن

#### ليس السدى والندى في راحقا لحسن

(فى الحسن بن سهل) يريد ابن عبد الله السرخسى وزير المأمون بعد أخيه الفضل بن سهل، (باب الأمير) كأنه يريد أميرا غير الحسن (ولا تلقى أخا طلب . . . الخ يريد الارجاء السدى ، وهو ندى الليل (والندى) ندى النهار ضربهما مثلا لجوده ، وقد أخر هــــذا الاستثناء عن موضعه فيقل (١) وقد عنى بتخطئته فى مثل ذلك الاستاذ احمد شاكر فى تعليقه على الكامل .

على أن « المرصنى ، وإن كان مصلعا فى اللغة بارعاً فى النقد ثقة فى الرواية لم يكن أول من وجه إلى المبرد ما وجه ، فقد سبقه إلى ذلك كثيرون ومهم ، أبو القاسم على بن حمزة البصرى ، فى كتابه التنبيه على أغاليط الرواة ما غلط فيه المبرد ، ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب وبالمكتبة نسخة منقرلة عنها « والمرصنى ، قد يشير إلى نقد أبى القاسم المبرد وقد لا يشير ،

### أسرار الحماسة :

شرح هذا الحكتاب على طريقته التي نهجها في العكتب الثلاثة وقد رأى كا قال في المقدمة :

ر إن أبا تمام سامحه الله تعالى كثيراً ما يعتمد على ذوقه فأحيانا يُفَـــدلم ويؤخر في أبياته وبما حذف مايختاج

<sup>(</sup>١) رغبة الأمل ج ٤ ص ١٣٢ ،

إليه المعنى ، فيختل المبنى ، كما رأى أن أيدى الرواة عبثت بجميع ما اختاره أبو تمام ، فنهم من ابتدأ بشعر قيس بن الحطيم الانصارى ، ومنهم من افتتحه بشعر قريط بن أنيف العنبرى ، وكثيرا ما يفرقون بين أشعار القبائل ويذكرون الاواخر أثناء الاوائل \_ وربما فرقوا بين كلمتين قيلتا في حادثة واحدة لشاعر وباعدوا بين أنساب العائر وأحساب العشائر .

لذلك رتبه و المرصني، ترتيباً آخر فقسم أشعار الحماسة قسمين أولها: الموضوعات الادبية وثانيهما: شعر الوقائع الجاهلية والإسلامية، قدم الشعر الجاهلي على الإسلامي والأموى على العباسي ملتزماً إيراد القصيدة متى عثر عليها كاملة، منها إلى ما وقع فيه أبو تمام، مفسراً المعنى مبيناً المغزى، غير تابع لقوم مدوا أيديهم على ذلك الديوان بالكتابة وظنوا أنهم فوقوا سهام الصواب وقد أخطأوا غرض الإصابة.

ولغزارة مادته اللغوية وسعة أفقه وفيض علمه كان كثير النقد والتعليق والتخطىء والتصويب لكثير من كتب اللغة والآدب، وقد اطلعت في مكتبته على طرف بما يقتنيه من هذه الكتب فوجدته قد طرز هو امشها وحو آشيها بغرر من العلم وفنون من النقد، كتبها بخطه الآنيق البديع الذي يضارع أروع الخطوط المحدثة.

ونسخته من لسان العرب قد زينت هو امشها بكثير من التصحيحات والنقد والمحاكمة خصوصا فيما نقله , ابن منظور ، عن , ابن برى ، والجوهرى ، إذ كان ، لابن برى ، شرح على , صحاح الجوهرى ، يتعقبه فيه ويكثر من تخطيئه , وابن منظور ، ينقل العبارتين فيقف , المرصني ، موقف الحكم بينهما .

وقد نقل ، المرصني ، بخظه الجميل كثيراً من كتب الأدب ودواوين الشعر في مختلف العصور ، ونسخ كثيراً من كتب اللغة العربية والبلاغة والفقه وغيرها ، وقد كان يكتب المتن بمداد ذى لون والشرح بمداد من لون آخر والتقرير بخط يخالف فى حجمه ، كل ذلك فى شكل مقبول ووضع طريف ،

وكثيراً ماكلف أبناءه وتلامذته بنسخ ما يروقه من الكتب والدواوين .

وعما اطلعت عليه بخطه كراسة وضع فى أطارها بالخط الضخم الرائع كلمات غربية عربية ثم وضع داخل الصفحة شواهد من الشعر العربى المشتمل على هذه الكلمات منبها إلى مراجع هذه الابيات ، وقد يكتب الكلمات فى الإطار ويدع مقابلها فارغا من الشواهد ، انتظاراً للعثور عليه ومماكتبه .

# الزرجون : قال أبو دهبل :

ثم ماشيتها إلى القبـــة الخضراء تمشى فى مرمر مسنون وقباب قد أمرجت وبيوت نظمت بالريحان والزرجون

الجفن: قال النمر التوليي ( من مجموعة التعاليي ):

ألم بصحبتی وهم هجود خیال طارق من أم حصن ألم ترها تریك غداة باتت عمل العین من كرم وحسن سقیة بین أنهار ودور وزرع ثابت وكروم جفن الحا ما تشتهی علی مصنی إذا شاءت وحواری بسمن

### 

أما أسلوبه الآدبى فهو الأسلوب الرصين الفصيح العبارة المتخير اللفظ الحسن السبك الذى يطالعك منه غزارة البيان وفيض اللغة والافتتان فى الأخذ بأساليها، ويغلب على « المرصني ، أن يتناول السجع فى كتابته لكنه فى دفق ولطف لا غضاضة فيه ولا ثقل .

#### شــــعره:

أما شعره ففصيح التعبير متلائم النسج قوى الديباجة لكمنه شعر علماء، وقد ينحو به نحو الصنعة ويجهد في الجناس والتورية ويتناول التاريخ في شعره كسنة السابقين ولكن ذلك لا يخرجه عن الوضوح والجزالة وإيثار المعنى وتوخى الغرض .

### نمُوذُج من نثره :

مما قاله في مقدمة , أسرار الحماسة . .

أما بعد. فلولا ما يؤثر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين ، لما كتبت فى اللغة العربية آية تذكر أو حديثا يؤثر ، أو حكمة غرام ، أو رجزاً تحدو به حداة الإبل أو قصيدة تسير مسير المثل ، ومعاذ الله أن يكون ذلك ضنة و بخلا ، أو بما وجب سفاهة وجهلا ، ولمان رأيت نفوس القوم مصروفة إلى تحقيق المسائل العلمية والمباحث العقلية ، والعليم عندهم من نظر إلى الاستدلال وأكثر طرق الاحتمال وولدمن الكلام مالايولد ، وأوجد من الافهام مالايوجد ، ولوعلموا (هداهم الله تعالى) ما علمناه من خصائص اللغة وأساليها وما أودعت من لطائف الأسرار فى ما علمناه من خصائص اللغة وأساليها وما أودعت من لطائف الأسرار فى الحيد ، والحديث الحيد ، والحديث الحيد .

على أنها لغة أمة أميين لا يعلمون القراءة والكتابة ويعلمون ما تحت السحاب وما فوق السحاب ، ما تركوا من أودية المعانى واديا إلا بحثوه ولا طرقوا من مبهمات الكلام غامضاً إلا استنبؤه ، وهم مع ذلك لم تجمعهم جامعة كلية ، ولم تحوهم مدرسة نظامية ، وإنماكان العربى فىبدايته يتلقى من أمه وأبيه وفصيلته التى تؤويه ، حتى إذا بلغ أشده واستوى طفق يتنقل فى الأحياء ، تنقل الآفياء ، يستمع ما يترنم به الفتيان وتشدو به الركبان فيحفظ منهم ما سمعه و يعى ما جمعه . فيتفتق بذلك لسانه ، و يقوى جنانه ( وإنما العلم بالتعلم وملاك الفهم التفهم) ، .

إنموذج من شعره : قال في عرس :

أهذه أنجم تزهو على الأنس أم ذى محاسن أنوار تنظمها بقه ليـــلة أنس فى ملاحتها بريك منظرها من لطف رونقها أعجب بها ليلة ما رامها أحد تقارن البدر فيها وهو مكتمل

أم ذى بدور بدت من مطلع الآنس أيدى السرور تحلى بهجة العرس وحسن بهجتها أقصى منى النفس روضا تنور زهرا أطيب العرس إلا تكشف عنه شقوة النحس فى دارة العز والإيناس بالشمس

وقال مقرظا كتابا في علم الإملاء ألفه . الشيخ حسن شهاب ، وسماه . دليل الكاتب ، .

ن لله حسن مؤلف فى وضعه صور الحروف كفاية للطالب يهدى الى طرق الكتابة رسمه يا حبذا الهادى دليل (الكاتب)

ومدح الخديو , عباسا ، النانى بقصيدة مطلعها

، سل النجم عن جفني محبك والـكرى

كنى شاهدا من سائل الدمع ماجرى جزى فوق خدى ناحل رق جلده فيصبرا ... فأمسى و لا صبر لديه فيصبرا

وهنأ , الشيخ الإنبابى ، إذ ولى مشيخة الأزهر بقصيدة كان يسميها المعلقة الثامنة ـ قال في مطلعها : \_

ملاك العلافى غرة ملكت يدى أمن شأن مثلى فى العزازة أن يدى أبت عزمتى أن آخذ الحمد هينا بغير سنان أو لسان محدد " إلى أن يقول .

إلى أن يقول . أمرت العلا أرخ بسامى كاله تهنأت الدنيـا ودين محمد

17 V- 77 NOT

وكان الشعراء هنأوا والشيخ الشربيني، بتوليته مشيخة الأزهر فكتب له مهنئا فكان بما قاله: \_

تحجب البدريا للناسعن نظرى هل عارف فيكم بالعين و الآثر؟ ردوا على فقلى في هواه مضى وحلف الجفن في التسهيد والسهريا شيء مالى فما أدرى تحجبه أساحريي وشي أمر مية القدر (١)

ولما قرأها . الشربيني، وكان قد قرأ القصائد حميما قال علقوا قصيدة دالمرصني، فوق رأسي.

وللمرصني ديوان مخطوط يجمع طائفة ضخمة من شعره الذي قاله في مختلف الآغراض وله تخميس سماء ، الدر الذي انسجم على لامية العجم ،التي قالها الوزير الكانب مؤيد الدين ، الحسين بن على الطغراني ، وأول اللامية أصالة الرأى صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل

ويقول والمرصنى، فى مقدمة التخميس إنه نظمه (قياما بواجب الأدب وأخذا بنصرة لغة العرب وامتثالا لإشارة أعزائى الإخوان من بنى الإنسان وما هو إلا خطرات فكر نزهته فى روض البراع . فجنى من أدبه الغض ما استطاع ، سميته بالدر الذى انسجم على لامية العجم ) متخليا عن وصمة الخائل متحليا محكمة القائل .

وما أعِبتني قط دعوى عريضة ولو قام في تصديقها ألف شاهد ومن التخميس قوله: \_

<sup>(</sup>۱) ياشى. كلمة يتعجب بها تقول ياشى. مالى كياهى. مالى ( قاموس ) وفى الأساس روى الكسائى ياشى. مالي فى التلمف على الشى. وأنشد:

یاشی، مالی من یعمر یفند. مر الزمان علید والتلقیب وقال زهدیر بن مسعود:

ماهم حدين يدعدوهم داع ليدوم الروع مكروب ماهم حدين الم

أنا الإمام وكل الناس لى تبع

لم يلحقوا شأو بجدى ان هم انتجعوا لى المفاخــــر فيما بينهم جمع (بجدي أخير او مجدى أو لا شرع والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل)

بحدى تعزز حتى اعتر بى وطنى وتاه كبرا على بغداد أو عدن لا أبتغى غيره والعز ينشدنى (فيم الإقامة بالزوراء لا سكنى بها ولا ناقتى فيها ولا جملى)

ويقول في آخره .

ويا بصيرا بحال الدهر أهله للأمر أهل النهى حتى تأمله إن وشحوك بما استوضحت مشكله

( قد رشحوك لأمر إن فطنت له فارنا بنفسك أن ترعى من الهمل)

وقد طبع التخميس سنة ١٣١٢ه ويليه في كتيب واحد تخميس تلميذه والسيد طه افندى أبو بكر، الذي سماه , بث الشجن على عينة أبى الحسن، التي انشأها ابن رزيق ومطلعها .

لا تعذليه فإن العذل يولعه قد قلتحقاً ولكن ليس يسمعه



## الشيخ حسين والي

#### المتوفى سنة (١٣٦٢ هـ – ١٩٤٣ م)

#### نشأته وحياته

نشأ في بيت كريم الأصل عريق في المجد ، فهو ابن المرحوم الشيخ وحسين والى ، بن , ابراهيم والى ، بن , اسماعيل والى ، بن , وهدان والى ، و و و وهدان والى ، الجد الثالت للمترجم له ينتسب إلى , السلطان عام ، أبن , مروان الحسيني ، وينتهى نسب , السلطان عام ، هذا إلى الإمام على كرم الله و حهه .

وقد ولد الفقيد ببلدة , ميت أبى على ، الملحقة بمركز , الزقازيق ، من أعمال الشرقيـــة سنة ١٨٩٦م – وكان والده من علماء الازهر الفحرل المعاصرين وللاشموني , والإنبابي ، , والطويل ، وغيرهم ، وكان مدرساً بالمدرسة التجهيزية ، تثق به وزارة المعارف فتسند اليه رياسة الامتحانات العامة وتعهد إليــه بتفتيش المدارس ، كما كان من المقربين للخديو ، توفيق باشا ،

تعلم المترجم في مكتب القرية وحفظ فيه القرآن الكريم ، ولما أو في على التاسعة من عمره استصحبه والده إلى القاهرة حيث كان يقيم بقصر عمه المرحوم ومصطفى بهجت باشا ، محى والسيدة زينب، وهناك أدخل مدرشة ابتدائية أتم بها دراسته ، ثم ألحق بالازهر حول الشالئة عشرة من عمره فتلق العلوم على أساتذته بجد ومثابرة حتى نال شهادة العالمية ، وقد عرف طول درسه بالبحث والتدقيق .

وعين بعد ذلك مدرساً في الازهر فدرس كثيراً منعلومالفقه والشرع وخاصة كتاب «الام، في مذهب الشافعيـــة إذ أذن له بتدريسه أستاذه

ولما كان من العلماء الأثبات الراسخين فى الإفتاء كان المغفور له الشيخ عده عبده ، يحيل عليه استفتاءات ترد إليه من مختلف الأقطار الإسلامية فكان مثار الإعجاب بدقته وعمله ورسوخ قدمه حتى أن , مجلة المنار ،أشارت إلى ما كان له من جهود فى تحرى الحقيقة وتوخى الصواب فيها كان يصدره من فتاوى للمسلمين فى شتى الاقطار .

ولما أنشئت مدرسة القضاء الشرعى اختير مدرساً لعلوم الأدب العربي والإنشاء والمنطق وأدب البحث والمناظرة وبعض العلوم الشرعية فتلقي عنه هذه العلوم طائفة من نابغى القضاء الشرعى (ويما يذكر عنمه بمناسبة إشتغاله بالتدريس في مدرسة القضاء أنه كان جلدا على العمل دقيقا في مراجعة ما يكتب تلامذته حتى أن حضره صاحب العزة الاستاذ, أحمد إبراهيم بك، يكتب تلامذته حتى أن حضره صاحب العزة الاستاذ, أحمد إبراهيم بك، رحمه الله ـ وصف المقيد لنا بهذا الوصف في مقام ذكر حسناته قال، أنه كان أحد اثنين عرفا بالتدقيق في العمل والقيام بالواجب المدرسي، وهما الفقيد العظيم والمغفور له الشيخ و محمد المهدى، الذي كان وكيلا لمدرسة القضاء الشرعي (٢)

على أنه كان موصول الأواصر بالأزهر وهو يدرس بمدرسة القضاء إذ شغل منصب المفتش العام للأزهر والمعاهد الدينية حين أنشئت وظائف التفتيش في الأزهر

ومما يذكر أن له فى الأزهر تشريعا صدر به قانون فى ســـنة ١٩١١ لا يزال هـذا التسريع متبعا حتى الآن فى المعـاهد الدينية ـ ثم أنه نقل من التفتيش الى معهد طنطا حيث عين وكيلا له ، وقد أظهر من حسن الإدارة وبراعة التوجيه ما زاد فى فضله .

<sup>&</sup>quot; (١) من كلمة منصور فهمي باشاني تأ بينه في المجمع اللغزي

وإذ تولى المغفور له , السلطان فؤاد ، عرش مصر اختير لمنصب كاتم السر العام للأزهر والمعاهد الدينية ، فاضطلع بأعماله الضخمة وأعبائه الجسام على غير وجه ، ومما يذكر له بالحمد والتقدير أنه فى أثناء توليه هذا المنصب قررت لجنة (۱) إصلاح المعاهد الدينية وضع الأزهر تحت تفتيش وزارة المالية المعارف كفاء عشرين ألف جنيه تأخذها المعاهد الدينية من وزارة المالية وكان ذلك فى وزارة المرحوم « يحيى ابراهيم باشا ، ولما رفع قرار اللجنة إلى بحلس الوزراء أصدر رأيه بالموافقة عليه ، إلا أن « واليا ، حملته الغيرة على إستقلال الأزهر فغضب له واستطاع بنفوذه البالغ ولباقته الساحرة أن يصرف الأمر عن وجهه بعد ما تهيأ له من أسباب التنفيذ .

## عضويته في جماعة كبار العلــــاء

وفى سنة ١٩٢٤ تقدم ببحث على لينال عضوية الجماعة فصدرت الإرادة ﴿ اللَّهُ لِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

#### في مجلس الشيوخ:

ثم اختير بعد ذلك عضواً فى مجلس الشيوخ فمثل الأزهر أكرم تمثيل ودوى صوته الدينى فى جنبات المجلس فقاوم التبشير وحض على العناية بالمقرآن الكريم فى المدارس الإلزامية ووقف للغة العربية موقف المدافع الغيور فكان يثور حين بجد خطأ فى الأداء منها صاحبه إلى الصواب مهما علا شأنه.

وعا يذكر فى هذا الصدد أنه دخل المجلس يو ما فقال لاعضائه فيم تبحثون؟ فقالو ا نبحث قانون التسول، فقال لهم التسول معناه الاستكراش واسترخاء البطن فهل تريدون فى ذلك بحثا؟ وكانت ملاحظة لغوية طريفة دلت على براعته التى شهد بها الجميع فى كل مواقفه .

<sup>(</sup>١) اللجنة الجماعة يجتمعون في الأمر ويرضونه

## في المجمع اللغوى :

ولما أنشىء بحمع فؤاد الأول للغة العربية فى ديسمبر سنة ١٩٣٢ م كان أحد عشرين عضواً وقع الاختيار عليهم للقيام برسالة المجمع ، وقد شهد له بالفضل والتمكن فى اللغة جميع علمائها الذين عرفوا فيه الدقة وغزارة العلم وسعة الاطلاع .

## صفاته وأخلاقه :

هـذا وقد كان رحمه الله جم الذكاء حاضر البديهة عذب الحديث آخذاً بأسباب الجد عظيم الخلق عفيف اللسان نزيه الرأى كريم التواضع، فأكرم بهاتيك أن تـكون صفات العلماء.

## مُكانته اللغوية وأسلوبه :

كان رحمه الله دائم البحث والتنقيب في كتب اللغة وعلومها والأدب وفنونه ، وكان شديد الغيرة على اللغة العربية حريصا على تنقيتها بما يشوبها من الخطأ والدخيل ، دائب السهر على سلامتها من كل يشوبها .

وقد أثر عنه إذ عين وكيلا لمعهد طنطا أنه كان نافذ الرقابة على العلماء والطلاب، ولما لاحظ بعض الخطأ فى عبارتهم أراد أن ينقيها من هذا الزيف وأن يضع حداً لما يشوب الالسنة من الخطأ فكان يكتب ما يتداول من النكلمات على اللوح مبينا الخطأ هاديا إلى الصواب، وقد ظل يعرض هذه النكلمات فى فناء المعهد مرتين فى كل أسبوع وذلك بما كان له أعظم الآثر فى صحة العبارة وسلامتها من كل شائبة.

وكان آية الآيات فى غزارة المادة ودقة البحث والتملىء من العلم والتهدى إلى وجه الصواب فيما يتناوله من البحوث .

ومن يطلع على محاضر الجلسات للمجمع اللغوى ويستقرىء ما دار فيها

من بحث و تنقيب يحده صاحب الفضل الضخم والعلم الجمّ والرأى السديد و يجدُّ له من الجهد الموفور ما يرمى على جهد جماعة مجتمعة .

وقد شهد بوفرة علمه وشدة تمكنه فى اللغة وعلومها، وبراعته فى البحث وتفوقه فيه، ما نشره فى صحيفة المجمع من أبحاث لغوية بارعة، وخاصة ماكتبه بعنوان دسبيل الاشتقاق بين السماع والقياس، المنشور فى الجزم الثانى مرب صحيفة المجمع فإنه نموذج القدرة الفائقة والدرس الحصيف والبحث المتين.

وكان إلى جانب هذا أديبا عذب الأسلوب متخير اللفظ ، فصيح العبارة. محكم النسج ، رائع البيان حتى فما يكتبه من بحوث ودراسات علمية .

#### شِــعره:

وكان ينظم الشعر ويحيده على إقلال، إلا أنه كان منقطع النظير في التاريخ الشعرى، فقد أنشأ فيه القصائد الطوال، وبلغ من البراعة فيه أن يجعل أحد مصراعي القصيدة رمزا للتاريخ الهجري والمصراع الآخر رمزا للتاريخ الميلادي، ومن ذلك قصيدته التي سماها (شوارة عكاظ) قالها في مدح الشيخ ومحد عبده، وبدأها بالفخر بنفسه وهي تبلغ خمسين بيتاً، يؤرخ المصراع الأول من كل منها عام ١٨٩٨ م والمصراع الآخر عام ٢ ١٣١هكما أن عنوانها يؤرخ عام إنشائها بالتاريخ الميلادي.

<sup>(</sup>١) من كلمة منصور باشا فهمي في حفل تأبينه في المجمع اللغوي .

وللشيخ كتاب لم يطبع سماه وعصا موسى ، فى قريض العرب والمولدين ذكر فى هــــذا الكتاب قصيدة له سماها و مليكة شعر الدهر ، و تؤرخ هذه التسمية بحساب الجمل عام إنشائها وهو ١٣١٠ه – ويقول عن هذه القصيدة إنها مائة تاريخ فى ستين بيتاكل ثلاثة أبيات خمسة تو اريخ تكتب فى الأصل خطا واحدا فتكون القصيدة عشرين خطا وحينئذ تقرأ على أوجه متعددة لو قرأت على أصل كتابتها كانت مسدسة وكان المصراع الأول منها وماتحته من كل تسديس عشرين تاريخا لعام ١٣١٠ هو الصراع الثانى وما تحته كذلك عشرين تاريخا لعام ١٨٩٢ مو المصاويع الثلاثة المذكورة مصرعة الى انتهائها ، والمسراع الرابع وما تحته كذلك عشرين تاريخا لسنة ١٩٠٤ رومية لازمة في المابع وما تحته كذلك عشرين تاريخا لسنة ١٩٠٤ رومية لازمة في المابع وما تحتم كذلك عشرين تاريخا لسنة ١٩٠٠ عبر انية كل مصراعين تاريخ وما تحتم أدلك عشرين تاريخا لسنة ١٩٥٠ عبر انية كل مصراعين تاريخا لسنة واحد لازمة فى الحامس قافية الدال الموصولة بالهاء ، وفى السادس قافية اللام ولست أدرى إلى أى حد احتمل الشيخ عناء هذه الطريقة وكيف أطاق ولست أدرى إلى أى حد احتمل الشيخ عناء هذه الطريقة وكيف أطاق ولمينا المجهد المضى ، ولكنها قدرة و ولوع .

#### مؤلفاته

ترك الشيخ مؤلفات قيمة كثيرة أعانه على تأليفها طول مثابرته وفيض علمه وبعض هذه المؤلفات مطبوع ككتاب أدب البحث والمناظرة ، وكتاب الاشتقاق ورسالة فى التوحيد ، ورسائل فى الاملاء ، وله غير ذلك مؤلفات جليلة لا تزال مخطوطة فى فقه الشافعية الذى كان إماما فيه ، وفى علم الحيوان ، وفى علم الكلام وتاريخه ، كما ألف فى اللغة كتابا ضخما تناول فيه اللغة وعوامل نشأتها وتطورها واختلافها ونمو اللغة وتعدد لهجانها ، وما أدخل على اللغة العربية من ألفاظ غريبة عنها مع تبيين أصل هذه الالفاظ .

هذه المؤلفات ثروة ذات خطر ، وحبذا لو أتيحت مراج تها وطبعث لينتفع الناس بكنوزها .

#### نموذج من نثره

مما نشر فى الجزء الثانى من مجلة المجمع بعنوان «سبيل الاشتقاق بين القياس والسماع»

كان للعرب فى الجاهلية كلام كثير وشعر كثير لم يكن لهم علم أصح منه ، ولم ينته له الينا جميع ما قالوا لأن اعتمادهم كان على الرواية لا على دواوين معروفة فإنهم كانوا أميين لا يعلمون الكتاب ، ومن علمه منهم فهو قليل .

ولما جاء الاسلام لفت العرب عما كانوا عله ، وبهرهم القرآن بأساليبه وشخهم بأحكامه و تكاليفه ، وغادر القادرون منهم الأرض الجرز إلى غيرها في شائرون ساقتهم فشر قوا وغربوا إلى أنهاك منهم من لا يحصون مو تاوقتلا بيد أنه كان لمن بتى فى بلاد العرب ومن خرج فترات أو فرص حصل فيها أثبات طرف من الرواية وطرف من الكلام والشعر عليه من الرواق ما لم يكن من قبل .

هذا ما صارت إليه لغة العرب من الكثيرة فلم توثيها من العرب الاكما يرث الرجل من أبيه نحو الكفاف من الرزق .

ثم حدثت أطوار عبثت فيها يد الحدثان بطائفة من هذا ، فبعضها أصابه الفناء ، و بعضها أصابه التفريق ولولا حسن التصرف وسعة الحيلة لكشفت الحاجة عن وجهها العابس .

إننا نجد مواطن غير تامة الافادة أو البيان فى أمهات الكثير اللهوية التى بين أيدينا وقد حشدت ما يرى كثيرا وهو قليل من الكثير الذى ذهب ولو وصلت الينا اللغة وافرة ، لوجدنا طلبتنا فيما نحسب ، ومن هذه المواطن ما انساقت إليه الفكرة الآن .

قد يذكر اللغرى الكلمة التي من شأنها أن تشتق أو يشتق منها ولا يذكر الاصل أو الفرع ، أو يقول مثل كلمة كذا لا فعل لها أو المصدر بمات أو لا تقل كذا . والفطين المستنبط لا يقف عند ذلك ، بل ينبعث للإحاطة بأسبابه وتوسيع البحث عنه ، والنظر في الاشتقاق وأصول العربية ، فإذا سلك هذا المنهج رأى أن بعض المحظور يصير غير محظور ، وأن الشيء قد يمنع من جهة ولا يمنع من جهة أخرى ، وأن هناك ما يقدر على القياس ولا يتكلم به لوجود مانع ، وأن هناك ما يؤتى به على القياس ويتكلم به وان لم تشكلم به العرب وسلم من موانع الاستعال فهو من كلام العرب ، وعلماء العربية لم يضعوا أصولهم لما سمع من العرب ، وانما وضعوها لما لم يسمع .

وبما ألقاه في إحدى جلسات المجمع ما يأتى : ـ

سادئی

أنشرف بأن أقوم بينكم لألق كلمة فى القرارات السبعة التى رآها مجمع اللغة العربية الملكى فى دور الانعقاد الثانى، وبيان مأخذها وسبيل الانتفاع مها وما رآها إلا عن نظر صحيح وحجج قائمة وقدد دعت إليها الدواعى وبعثت عليها البواعث، وإن المجمع لا تفتر له همة عن خدمة اللغة ومعالجة إنمائها بالاشتقاق وغيره، وقيامها بالاغراض التى يتطلبها الزمان مع المحافظة عليها حتى لا يكون هناك ميل عن سنن الطريق.

وإذا كان المجمع نعمة على اللغة وأهلها من نعم صاحب الجلالة مولانا المعظم أيده الله وأبقاه ، فإن من شكر النعمة الدأب فى العمل ، وان شاء الله رأى الناس أن الطل صار وابلا .

وانما ألقى كلمتى فى ضوء من بحوثى التى سمعها المجمع وعول عليها عنه النظر فى المسائل.

( ٦ - أزهر - ثالث )

لقد سن المجمع طريقة لإكمال المواد اللغوية التي ورد بعضها ولم ترد بقيتها حتى ينتفع بما يجيزه القياس من هذا.

إن كتب اللغة هي مثابة اللغويين والادباء وغيرهم ، وقد جمعت كثيرا وبينت كثيرا وان لبعضها اصلاحا مرشدا ، ولكن فيها وراء ذلكم أصولا لم تذكر مشتقانها ومشتقات لم تذكر أصولها ، وقد يذكر في بعض هذا أنه لا يقال كذا أو لا فعل لكذا ، أو أن المصدر ممات ، أو ما شأنه أن يمنع من سد الثلة ومرجع هذا الكلام العرب ، والعرب أمراء الكلام يتصرفون فيه بالسليقة يتكلمون تارة بالكلمة ومشتقانها وتارة يتكلمون ببعض دون بعض ، وطورا يحيون الكلمة ثم يميتونها كالمرء يتذوق الشيء فإذا لم يعجبه طعمه طرحه .

فهمنا هدذا كما فى كتب اللغة ، وأن من اللغويين ذوى أحلام كشفوا الغطاء عن بعض ما نظن أنه محظور فإذا هو مباح ولو من من طريق القياس فكان ذلكم من أسباب التكملة التي رآها المجمع ، أما ترك الامر على حاله فإخفار لذمة اللغة .

ومن بحث فى كنب اللغة محث استقصاء ، وكان بصيرا بأصول العربية والاشتقاق عرف مواطن الانفاق والاختلاف ، ومنزلة كل من المختلف فيمه ، وعرف أن كثيرا بما أشرت اليه يجوز فى القياس وان لم تشكلم به العرب ، فما قيس على كلام العرب ولم يمنع من التكلم به مانع كان من كلام العرب ، فما وضعت أصول العربية والاشتقاق لما فاتوه ، وإنما وضعت لما يقولوه .

لما رأى المجمعرأيه جمل المذكور فى كتب اللغة سبيلا إلى غير المذكور وأوى إلى دكن شديد بما حتق علماء العربية فأزال توهم بعض الناس ان ما لم تنص عليه كتب اللغة مطروح، وأفاد ان اصول العربية هى الادوات التي تستخرج بها الثروة اللغوية المذكورة.

ومن الأمثلة قول لسان العرب وبخن فهو باخن، وطال، والخَّاء من ين مفتوحة فإذا بحثت في كتب اللغة عن ضبط عين المضارع وعن المصدر . لم تجد ، فيفهم من تفسير بخن بطال أن بخن فعل لازم ، ويفهم من فتحيينه أن مصدره هنا على مثال فعول قياسا ، ويفهم من كون عينه حرف حلق أنها تفتح في المضارع قياسا ، كدأب يدأب دءوبا فيقال بخن يبخن بخونا .

## نموذج من شعره

قال يقرظ كتاب (شذا العرف في فن الصرف) لمؤلفه الشيخ الحملاوي وهو من تاریخه الشعری : ــ

شذا العرف بالطبع مبناه رق وبرق اصطفا العرف اطفابرق . كتاب بقى أغار الحسود وأخمل كل كتاب سبق 177 ETT 0. 7VV 1.4 17.7 17. ETT كتاب كريم عظم مقيام صفا مثليا رق لطفيا ورق 11. 17. 4. 711 101 181 1.44 70. 1874 كتماب تباهى بأقعد وضع AV1 1.7. 4V. 1844 به الصرف وافاه أسمى افتخار 11AT 111 94-0-1 V غوى الصرف زلفيا فأرجعه TO4 11A E+1 1-17 صنيع أخى الفضلو افىالأيادى ٥٧ ٦٥ ٩٤١ ٦١١ ٢٢٠

وأضحى حليفسا لحسن نسق T1+ - 18A - 179 - ATO فأبدى زهاء عظيم الأفق 117 1.4. 14 44 فصـــار برجعتمه كالفلن \*\*\* TA+ #V1 وأرقى جليل شريف الأرق - TTT 04. VY TIV

من البـــدر دون زكاء أتمحق 199 477 70 47 مناط النهي من به الفخر حق 1. A 411 V 4. "44 1 ... يبث ثناء المديح نطق 3.0 70 70 007 سنة ١٣١٢

أغر البرايا النبيــــــل الفريد .770 177 780 17.1 غياث العلا الحلاوى العزيز 1101771 771 071 لعمرك هنذا الذي عز جاها 1. VV VE1 V.1 TT.

سنة ١٨٩٣

وقال يهنيء الشبيح , حسونه النواوي ، بتوليته مشيخة الازهر منقصيدة عدتها خمسة وعشرون بيتا صدورها للتاريخ الهجرى (١٣١٣) وأعجازها للتاريخ الميلادي (١٨٩٥) على طريقة الرسم الكوفي .

لعمرك بجد الدهر حسونة الاسمى أخو المجدخدن العز رب العلاقدما أثيم الورى رأيا وبجدا ومحتدا وأفخمهم فضلا وأطودهم علسا

وقال يهنى. الشيخ , محمد عبده , من قصيدة طويلة صدورها تاريخ لسنة (١٣١٧هـ) وأعجازها لسنة (١٨٩٩م) وهي على طريقة الرسم الكوفي أيضا

فأنت مآل القوافى تزف م فرائد طالت بأغلى الكلم منيع الذرى ووطيد السمو د منيع العلا وأغر الشيم مسدد رأى إذا الرأى ند م وشهم عزيزإذا الخطب عم

توحد عزك لاذ ونهى جناه سواك ولاذ وعظم

## الشعر في العصر الحديث

مر بالشعر في هذا العصر ثلاثة أطوار أو مراحل كان في كل منها مغايرا للاخرى في ظواهرها تبعا لعوامل النشاط والحنود التي التي تهيأ له ـ فالطور الأول من ولاية , محمد على باشا , سنة ١٨٠٥ إلى ولاية , اسماعيل باشا , سنة ١٨٦٣ م والطور الثانى من ولاية ، اسماعيل باشا ، إلى الاحتلال الانكليزى سنة ١٨٨٦ م والطور الثالث من الاحتلال الانكليزى إلى يو منا هذا .

## الشعر فى المرحلة الأولى

وفدت هذه النهضة والشعر صورة من ماضيه فى العصر السالف لا ابتكار فى أغراضه و لا تهذيب فى أسلوبه و لا تجديد فى معانيه و أخيلته ، وظلت مو اهب الشعراء مجدبة لا تخصب ، جامدة لا تلين وذلك لان عوامل النهضة المستحدثة لم تكن قد أثرت فى الاتجاه الادبى واللغوى فى بو اكبرها ولان ما جرى من الإصلاح لم يكن فى وجازة مدته وضيق أفقه يؤثر فى طريقة التفكير أو يغير من أسلوب الكلام .

ولم يكن, محمد على ، منصرف الهمة إذ ذاك إلى الآداب بله الشعر فهو أى ليس للشعر موضع من تفكيره ، ولا نصيب من تقديره ، وما كانت حكومته حينتذ عربية الصبغة ، بل كانت تركية في كثير من مظاهرها ، ولم يكن الوالى ذلك الوقت يعنى إلا بتشجيع العلوم التي هي أساس الإصلاح للادى ، ولم يلتفت إلا لإنهاض البلاد وانقاذها بما انحدرت إليه من تأخر إدارى وحيوى تمخض عنه العصر السابق .

بقى الشعر فى هذه المرحلة على ما كان عليه من ارتصاد للبديع وتهالك. على الزخرف وولوع بالتاريخ الشعرى الذى اخترع فىالعصر الماضي أغرم الشعراء به بل من القصائد ما يكون كل بيت أو شطر منها تاريخا .

ولعل لرغبة الامراء فى تسجيل أعمالهم وضبطها بسنى حدوثها أثرا فى إكثار الشعراء من ذلك فقد رأينا التواريخ تكتب بالشعر على القبور والمنشآت من مساجد ومنازل وسفن وغيرها ، ويسجل بها ما يكون من قران أو ختان حتى طبع الكتب كان يؤرخ بالشعر أيضا .

ومن شعراء الازهر في هذه الفترة , السيد اسماعيل الحشاب ، , والسيد على الدرويش ، روالشيخ حسن العطار ، , والشيخ محمد شهاب الدين المصرى ،

#### الشعر في المرحلة الثانية

كان عصر «اسماعيل ، نهضة مشبوبة فى شى مظاهر الحياة ، نهضة فى العلم والفن والآدب ، وقد أعان على ذلك نشاط المطابع فى إخراج الكتب المؤلفة والمترجمة ، وإحياء ما اندثر من الآدب العربى الخصب ، وماتم من إنشاء دار الكتب التى سهات الأدباء الاطلاع ووفرت لهم اتساع الثقافة وقد مكن الحديو «اسماعيل ، الأفرنج وغيرهم من النزوح إلى وادى النيل والاقامة فيه ، ونشط الآدباء وقربهم وأنعم عليهم فتكاثر الشعراء والآدياء ودخل الآدب شى من صبغة المدنية الحديثة والحيالات الشعرية التى نقلت بالخالطة أو الاسفار أو بمطالعة كتب الأفرنج الشعرية (١)

وشاعت الحرية في عصر واسماعيل، وأحس الشعراء والأدباء بالقدرة على التعبير لا يحد من حريتهم عنت، ولا يحبس عواطفهم تضييق أوإرهاق وبشيوع الحرية استيقظت الافكار وتهضت القرائح وتيسر للأديب والشاعر أن يعبر عن إحساسه وخوالج نفسه بالوان من التعبير وفنون من التصوير.

ونزع شعراء هـذا العصر أيضا إلى تقليد الاساليب الغربية ، وتأثروا بالحضارة الحديثــــة والعلم الجديد وامتزجت خيالاتهم بخيالات الغرب التي

<sup>(</sup>١) تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان ج ٤ ص ٢٢١٠

نقل منها إذ ذاك جانب غير قليل .

ولم يكن , اسماعيل ، ليجفو الادباء أو ينأى بجانبه عن الشعراء ، بلكان هاشا لهم بارا بهم ، يفيض عليهم فى غير عسر ولا تضييق ، حتى لقد ذكروا أنه أعطى بطرس البستانى ألفا وخسمائة جنيه معونة له على طبع دائرة المعارف ، وأجرى على , السيد جمال الدين الافغانى ، عشرة جنيهات شهريا من مال الدولة تقديرا لفضله ، وعوض على , ابراهيم المويلحى ، خسارته التي خسرها فى التجارة (١)

و بلغ من حب , اسماعيل , للشعر المخاصة أن اصطفى منهم شاعرين لخاصته هما الشاعر ان الازهريان , الشيخ على الليثى ، والشيخ على أبوالنصر المنفلوطى بل لقد وكل تربية أبنائه إلى العالم الشاعر الاديب ، الشيخ عبد الهادى نجا الابدارى ،

وكان ذلك حاثا للشعراء على أن يمتدحوا , اسماعيل, وأن ينظموا الشعر فى الولاء له ، حتى لم تخل صحيفة الوقائع وهى الصحيفة الرسمية من شعر يمدح به فى شتى المواسم والاعياد والمناسبات .

على أن هذه العوامل كلها لم تكن كفيلة بأن تغير صفحة الشعر تغييرا تاما، بل لقد ظل متورطا فى الصناعات اللفظية والمحسنات البديعة، ولم يزل الشعراء عاكفين على التاريخ فى قصائدهم، وان كانوا قد اتجهوا نحو الفكرة فى الشعر وتوخوا المعنى شيئا ما، واتسعت أفكارهم، وخف تناولهم الزخرف وتزيينهم الالفاظ والاساليب.

أما , توفيق باشا , فقد منح الادب عناية وتشجيعا عظيمين وأجدى على الشعر اء وكافأهم ، بل دل على ولوع بالشعر وارتياح له ، وقد حدث عبدالله فكرى باشا , أن , توفيقا , أمره بأن يجمع من الحكم والامثال وجوامع الكلم أبياتا تكون زينته في المسامرة ، وعونه في المطارحة والمحاضرة ،

<sup>(</sup>١) مذكرة المرحوم الأستاذ محمود مصطني ص ٣٩٥

ومرشدا لمحاسن السجايا الفاخرة

وارتياح , توفيق , للشعر هو الذى بدل عضبه على الثائرين على حكومته صفحا ورضا ، واستجاب للشعر فعفا به وأغضى ، كتب إليه , عبد الله فكرى باشا , وكان متهما باشتر اكه فى الثورة العرابية ومشايعته الثائرين يستعطفه بقصيدته التى يقول فى مطلعها

كتابي توجه وجهة الساحة الكبرى

وكبر إذا وافيت واجتنب الكبرا

وقف خاشعاو استوهبالإذنو التمس

قبو لا وقبل سدة الباب لى عشر ا

وبلغ لدى الباب الخديوى حاجة

لذی أمل يرجو له البشر والبشری

فلم يلبث دتوفيق، أن هش له وعطف عليه ورد إليه معاشه الذي كان قد حرمه إياه

ويدل صنيع ، توفيق ، مع ، السيد عبد الله نديم ، هذه الدلالة فقد شفع له إذ مشل بين يديه بعد أن كان جادا فى تعقبه مكافئا على العثور به وهو خطيب الثورة الذى هيج النفوس وملاها حماسة و ثورة ، عفا عنه ، توفيق، إرتياحا لادبه و تقديرا لبيانه ، وذلك هو المرحوم , احمد شوقى بك ، يحدث عما تقلب فى أعطافه من رعاية « توفيق ، وحدبه إذ أمره بألا يتجه إلى والده فى شى من حاجاته ورغائبه وأن يتجه بها جميعا إليه

وكان من آثار شيوع الثقافة وانتشار التعليم والصحافة وسعة الحـرية تلك الثورة العرابية الى هزت الافكار وأيقظت القرائح والعقول

ومن شعراء تلك المرحلة ، محمو دصفوت الساعاتى ، والسيدعلى أبوالنصر المنفلوطى ، ووالسيد صالح مجدى بك ، ووعبد الله فكرى باشا ، والشيخ على الليثي ، وعثبان بك جلال ،

افترن عهد , توفيق , بالثورة العرابية التي كانت أثرا من آثار الشعور بالكرامة الوطنية ، والنزوع إلى الحياة الكريمة ، وكان الاحتلال الإنجليزى بدا امتدت إلى الحرية فسلبتها ، وإلى العزة فجرحتها ، وإذ ذاك صرخت الدماء واشتعلت العزائم وهب الشعب المصرى ينادى بالحرية والحياة فطفق الادباء والشعراء يعبرون عن نكبة الوطن بمختلف الأساليب ويصورون حال الشعب بفنون من القول ، ونزح كثير من المصريين إلى أوربة لطلب العلم بها والتحدث عن قضية مصر فيها ، فنجم عن ذلك الاختلاط المتزاج في الفكر والخيال كان مما ساعد على بلوغ هذه النهضة

وكان لهذا الاحتلال السياسي أثره في نفوس الأدباء والشعراء فصوروا هذه الكارثة السياسية وحضوا على الجهادوالتحرر ما ساعفهم المجالوأصبحت السياسة غرضا جديدا من أغراض الشعر يتوخاه كل شاعر حسبا تسمح ملابساته وشئو نه ، والتفوا إلى ماضيهم الحالد ينشرون مجده ويعرضون منه صفحات عساها تحفز الهمم لتصل الحاضر بالماضي

وكان و للبارودى ، أبلغ الآثر فى توجيه النهضة الشعرية فى هـذا العصر فراح الشعراء يجرون على طريقته ، ويترسمون سبيله ويتوخون محاكاته فعكفوا على شعر الفحول من شعراء العرب فى الجاهلية و الإسلام واستظهر و اماراق وطاب ، فتهيأت لهم ملكات سليمة ، وطباع طبعة (وجرى الشعر جرلا شريف اللفظ مشرق الديباجة متلاحم النسج ، رصين القافية) (١)

وبدأ الشعراء يهجرون الطلاء اللفظى ويجافون الزخرف والمحسنات، لا يعملون فيها فكرا ولا يبذلون لتحصيلها جهدا، إلا إن واتهم عفوا ووفدت إليهم دون استكراه، وأصبح الشعراء على الإجمال يستنكفون من القيود التي كان سلفهم مقيدين بها من حيث الإستهلال والتخلص

<sup>(</sup>۱) المفصل ج ۲ ص ۲۶۰

والجناس وصاروا إذا اهتموا بمديح أو رثاء أو غزل أو حكمة بدأوا بهــا رأسا وإن كان كثير منهم لا يزالون يتحدون أساليب القدماء (١)

أما معانى الشعر فقد زادت جدتها واتسع أفقها بما تيسر لها من مظاهر جديدة ونهضة محدثة وأدب أجنبي يفسح فى الثقافة ويزيد فى ألوانها ويمد فى خيالاتها ، كلهذا كان نبعاصافيا نهل منه الشعراء فأغناهم عن بجاراة الأقدمين فى بكاء الاطلال والديار والحنين إلى الظباء والعيس ، فأصبحوا يصفون ما جد من المخترعات وما استحدث من العلم وابتدع من الفنون

\* \* \*

## التجديد في الشعر

كان من الطبعى أن يساير الشعراء روح العصر وأن يتأثروا بالحضارة الحديثة التى وافتهم من الغرب فيجددوا فى أفكار الشعر وأساليبه وخيالاته وحمرق تصويره، ويجانبوا الغموض والتعقيد، ويعالجوا وصف المختزعات المحدثة والحياة الجديدة، ويتوخو المعانى فيجعلوها موضع احتفالهم، والأغراض فتدور على شرحها والتعبير عنها أفكارهم، دون كلف باللفظ أو ولوع بالطلاء وكان من الشعراء المصريين فى هذا العصر من بلغوا فى هذا الشأن مبلغا سما به الشعر والشعراء، فكانوا مثلا كريما للشعراء الذين جمعوا إلى جزالة القديم ورصانته تطور الحديث فى كل مظاهره، وكان منهم جمهرة يعقد عليهم الأمل ويناط بهم الرجاء من أمثال «شوقى وحافظ واسماعيل صبرى» لولا

<sup>(</sup>۱) تاریخ أدب اللغة العربیة لجورجي زیدان ج ٤ ص ۲۲٦

أن الموت استأثر بهم فقام من بعدهم فريق من الشعراء يهتدى مرة ويضل أخرى ، وتستقيم له الظريق حينا وتلتوى به آخر

وكان من آثار النهضة الجديدة في الشعر أن التفت كثير من الشعراء عن العكوف على طريقة العرب القديمة فلجأوا إلى السهولة ومجاراة العصر في الوصف وتصوير الحضارات الطارفة ، واستعملوا في شعرهم ما يتصل بشئون العصر من تعبير أو تفكير أو خيال أو غرض ، غير أن بعض الشعراء لا يزالون يتحدثون عن الأطلال والد من والاربع الحوالي ، والناقة والبيداء ، والعرار وصبا نجد ، وكأنهم لم يجدوا من بيئهم الحصبة بخيالاتها ومشاهدها وصور الحياة فيها ما يشغلهم ويكون بجالا لتفكيرهم وأداة لحيالهم ومناطا لتصويرهم ، وكأنهم يعيشون في عصر غير عصرهم ويحدثون قوما لاصلة لهم بهم في الشعور والتصوير

نحب تراثنا العربى المجيد ونود أن نفاخر به فى كل حين وأن يستزيد الشعراء من استظهار هـــــذه الثروة الحصبة ليستمدوا منها القوة والجزالة ويستعينوا بها على تقوية الملكات وتنمية القرائح، لكن على أن يعين ذلك كله الشعراء على تأدية رسالتهم فى هـذه الحياة فيوائموا العصر ويساوقوا الشعور وإلا عاش الحاضر بماضى الآباء والاجداد، وعقم المعاصر عن إيجاد نهضة شعرية تكون للادب حياة وللشعراء بجدا

وهناك فريق من شعراء مصر انصر فواعن القديم برمته ، وأغضواعن كل ما أعقبه الماضى من ثروة ، وهاموا بالجديد وانفضوا عن القديم لأنه قديم ، كأن الجدة وحدها هى البريق الذى يخطف أبصارهم ، نأى هؤلاء عن الشعر العربى القديم ، وتخلوا عن أساليبه ففاتتهم جزالة النسج وأخطأوا النهخ الواضح وضلوا الأسلوب الرصين وأصبحوا فراغا من القديم والجديد معا لأن ما وافاهم من الجديد لم يكن إلا تخبطا وعثارا وما كان هذا المسلك منهم إلا عيا فى الملكات ، وجمودا فى القرائح ، والموهوبون من الشعراء الفحول من يجمعون بين جزالة القديم وروعته وجدة المجدث وطرافيته

وانك لتجزع لما يطالعك من شعر هؤلاء من خيال سقيم وغرض تافه وإدعاء ممقوت ، ومعنى سمج ، وفكر ناب، وقد ملاوا الدنيا ضجيجا ومفاخرة بدواوينهم الغثة التي يخلعون عليها ألقاب المجد و نباهة الشأن ورفعة المنزلة ، مدعين أنها دراسات فنية دقيقة و تصويرات رائعة رقيقة ، وانها الهامات من لدن الوحى الصادق والعبقرية الملهمة

وأول ما تشاهده في هذه الدواوين بوجه عام ذلك التنوق الظاهر في إختيار الاسماء وإختلاق الالقاب للدواوين والاشعار فانك تجدد فيها (الينبوع والشفق الباكي واللحن الضائع والغام الحائر والاعشاب ، وتجد بين أسهاء القصائد والمقطوعات الحزن الوديع ، وزهر الحب ، واللهفة الخالدة والبسمة الحزينة ، وحلم العذاري وأنشودة الهاجر) وهي ترجمة لبعض ما يترامون عليه ويدعون دراسته والمعرفة برجاله من الادب الاجنبي بما يصح أن يشعرك أيضاً بإتهامهم لادبهم حتى احتاجوا إلى تزيينه بمثل الكلمات المجاوبة والالقاب المموهة (١)

هــــذه هى الآلقاب التى يفتنون فى اطلاقها على دواوينهم وقصائدهم ومقطوعاتهم وذلك هو مظهر التجديد عندهم ، على حين أن شعرهم مرف المعانى الخصبة والآغراض الكريمة خواء

\* \*

<sup>(</sup>١) الاستاذ محمد هاشم عطية من بحث في صحيفة دار العلوم العدد الثاني من السئة الأولى.

# شُعراء الأزهر والتجديد في الشعر

ومن التجديد المشمر الذي أدخل على الشعر العربي في العصر الحديث ما فعله الشيخ درفاعه رافع الطهطاوي، أحد زعماء النهضة الأدبية والعلمية في هذا العصر ، فإنه لما عاد من بعثه إلى « باريس ، حاول إدخال نوع جديد في الشعر المصرى إذ كان قــــد تعلم الفرنسية وآدابها وأراد محاكاة بعض الشعراء هناك ، وكان من أول آثره في ذلك أن نقل قصيدة . المارسيليز ، التي هي تشيد فرنسا القومي إلى العربية في شعر تصرف فيـــــه بعض التصرف حىث قال: ـ

فهياً يا بني الأوطان هيا فوقت فخاركم ليكم تهيــــا أقيموا الراية العظمي سويا وشنوا غارة الهيجا مليا عليكم بالسلام أيا أهالي ونظم صفوفكم مشل اللألي وخوضوا في دماء أولى الوبال فهم أعـداۋكم في كل حال وجمودكم غدا فيكم جليا

كذا أهل الحيانة والوفود كذاك ملوك بغي لم يسودا تعصبهم لنالم يجد شيثا

判

وقد جرى على هذا النهج في إنشاء أناشيد وطنية مضرية ومدائح لحكام مصر مزجها بذكر مجد البلاد ، ومر ذلك منظومة طبعت بمطبعة بولاق سنة ١٢٢٧ من الهجرة قال فيها يمدح وسعيد باشا، الحدبو

بشرى لمصر سعدها بالعزلاح وسعيدها بالفوزساعده الفلاح أبناء مصر نحن موطننا أصيل حسب عريق زانه مجد أثيل

وفخارنا فى الكون جل عن المثيل

ولشأننا السامى نزاحم منقطن فهو الدعى وعرضه شرعا مباح

وحمى تعزز من علا علياه حام ً عين السها لفخاره ذات التمام

بشرى لمصر . . . . . نحن السراة وشأننا حبالوطن شانى حمانا ليس منأهلالفطن بشری لمصر . . . . . وطن عزيز لا يهان ولا يضام بجد له لا زال يخترق الغمام بشری لمصر . . . . .

فكان الشيخ درفاعة ، من الجددين في الشمر على هذا النمط

وكان صاحب الفضل في إضافة هذا اللون من الشعر الذي يمثل الحياة المصرية من بعض وجوهها

لقد غرس درفاعة ، في الشعر الحديث هــــذا الغرض الذي كان نواة للأناشيد القومية التي تودع كل معانى الحماسة والغيرة على الوطن والتي هي رمز لكفاح الدولة

وكان من تجديد الأزهريين في الشعر الحديث أيضاً ما اقتدرعليه المرحوم والسيد عبد الله نديم، من اخضاع الزجل لمعانى الشعر الرفيعــــة وإيداعه خيالاته الرائعة وألوان الأدب في شتى صورها \_ واستخدامه الزجل في توجيه الشعب وتقويم الآمة ودعوتها للنهوض سياسيا وخلقيا واجتماعيا

# الثورة على الأوزان الشعرية

ومما جنح إليه كثير من الشعراء المحدثين الثورة على الأوزان الشعرية زاعمين أن التزام وزن واحد وقافي ـــــة واحدة يصدعن الإطالة ويعوق دون إحداث الملاحم فى الشعر العربى ، وقد أطلقوا على الفصيدة التي تجمع أوزانا مختلفة ، مجمع البحور ، والتي تضم أكثر من قافية «الشعر المرسل ، ولست ولست أعرف لمذهبهم هذا من سبب ولا لثورتهم تلك من علة ، الاعجزهم عن الإطالة واعياء نفسهم عن الاسترسال وضعف معينهم الشعرى عن الإفاضة والتدفق فيها اتحد نغمة ولحنا

وقد كان من أثر ذلك أن اختلت نغمة الشعر واضطربت ألحانه ، ومجتها الأسماع ولو أن هؤلاء الشعراء قنعوا بما استحدث من الأنواع التي يستريح الشاعر فيها من التزام القافية كالموشح والمزدوج والمسمط التي اخترعت من قبل لحفظوا جمال الشعر وأبقوا على روعته

نعم ان المرحوم « شوقى بك » ارتضى لنفسه الجمع بين الأوزان المختلفة والتنقل من بحر الى بحر فى رواياته الشعرية ، ولكن ذلك مذهب فى الشعر سائغ لا ينعكس إذ أن « شوقى ، لم يعمد إلى ذلك عن تقاصر منه أو إعياء وهو صاحب المطولات التى تطول و تطول حتى يخيل إليك أن صاحبها لايفرغ منها وهو فى آخرها كأو لهاقوة وصفاء لفظو اشر اقديباجة ، ولكنه عمد إلى ذلك فى رواياته التمثيلية التى هى أداة التسلية ومجال التلهى ، ومن شأن ما هو كذلك أن لا يمكون على الطول الممل والاسهاب المستم

على أن ولشوق ، مندوحة فى هذا الصنيع إذ أن الروايات انها تقوم على ألمنة مختلفة ، وأبطال متعددة ، ولكل منهم أن ينشد على وزن غير ما ينشد عليه الآخر وأن يغاير بقافية غير قافيته

والذى نراه صالحا ومحققا لما يريد المحدثون من استطاعة نظم الملاحم والقصص الطويل هو أن يجعل الشاعر ملحمته أو قصته فصولا وأبو ابايختار لكل فصل أو باب الوزن والقافية المناسبين له، وبذلك يجمع بين صيانة القصيد العربى وما يريد من طول النفس ويكون كل فصل من قصته قصيدة واحدة بوزنها (۱)

(۱) الاستاذ مجمود مصطفى فى مذكرته فى الادب فى العصر الحاضر صفحة . رقم ١٠٨

# نظر علماء الأزهر إلى الشعر

رسالة الازهريين دينية خلقية ، ينشرون دين الله فى الارض ، ويحضون على الفضائل جهدهم ، ويدعون إلى مكارم الاخلاق بكل أسلوب ، ومن ثم كان طابعهم الجلال وسمتهم الزماتة والوقار ، وحديثهم النق العفيف ، يحرصون كل الحرص على أن يكون شعرهم بعيدا من الفحش لإمامتهم فى الناس ، وبجهدون أنفسهم فى مجانبة مالا يتفق مع هذه النزعة أو يجافى ذلك الاتجاه .

وفى هذا الأفق ينظر علماء الأزهر إلى الشعر، وبهذه المثابة يرون رأيهم فيه، فلم يكن من الجائز فى نظرهم أن يسرفوا فى قول الشعر هجاء وملاحاة ، أو يمنعوا فى قرضه خوضا فى عرض. أو تأريثا لعداوة ، ولم يعهد فيهم أن يقولوا الشعر لا يتحرزون فيه عن ذكر الغافلات المقصورات فى خدورهن ، ورأوا من كرامة العلماء أن يعفوا عن المبالغة فى المدح والاطراء والتدلى إلى الكذب والتجنى على الناس وإذا حاموا حول ذلك فى شعرهم فبقصد واعتدال دون إغراق ولا مغالاة ، وهذا الشعور من العلماء ، وتلك النظرة منهم إلى الشعر كانت جناية فى كثير من الأحيان على كثير من فنون الشعر وأغراضه ، فقد أنفوا أن تفيض شاعريتهم فى ألوان مختلفة تهتز لها الأسماع وتخفق لها القلوب . فكان ذلك مضعفا لشعرهم فوق ماضغف به من ضيق خيالهم وأفقهم المحدرد الذى يعيشون فيه .

والشعر فى رأى الشاعر الذى لا يتزمت ولا يتعفف خيال وتصوير وافتتان لاتحرج ولاتصون فيه ، وأعذبه فى رأيه أكذبه كما يقولون ، ولكنه عندهم فى هذا المتجه مجافاة لرسالتهم وزراية بمكانتهم ، وذلك هو الذى حمل العلماء على أن يطووا صفحة فيها مجون وطرب ، وفيها خفة وغزل ، وألا ينشروا على أن يطووا صفحة فيها مجون وطرب ، وفيها خفة وغزل ، وألا ينشروا

من ذلك إلا الهين المقتصد، وذلك هو الذي حضهم على أن يخفوا عرب الناس شعرا أو دعوه مكنون صدورهم ومجلى أخيلتهم وخفقة أفئدتهم. وجعلهم يشعرون بأن من الشعر ما هو عورات يجب أن تستر، واستهتار لا ينبغى أن يظهر.

وهذا هو والسيد عبد الله نديم الأزهرى الخطيب الكاتب الشاعر تبحث عن شعره الذى تدفقت به شاعريته الفياضة فلا تهدتدى إلا الى غيض من فيض وقل من كثر حدث الاستاذ واحد سمير المترجم له في صدر مختاراته المعروفة وبسلافة النديم، أن له ديوانين منظومين يشتملان على سبعة آلاف بيت .

ويقول فى تصديره للسلافة (ولما كان فى يافا أول مرة بعث إلى محررا يكلفنى به أن أطلب دديوان شعره الصغير ، من صديقه المرحوم عبدالعزيز بك حافظ، فلما قصدته وجدته مصابا فى قواه العقلية بما لم يدع للطلب مجالا ثم كتب إلى ثانيا بأن ديوانه الأوسط عند دم . بك . ف ، فطلبته منه فاعتذر بأنه ضاع ، فلما أنبأت المترجم بذلك أرسل الى فى مكتوبه الثالث أنه إنما طلبهما ليحرقهما براءة منهما ومن أمثالها لأن فيهما هجرا كثيرا ، وختم المكتوب بهذه العبارة (وقد خلعت تلك الثياب الدنسة وليست ثوب ، إنما مريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم تطهيرا ،

ذلك هو رأى أحد علماء الازهر فى الشعر ، وتلك هى نظرته له فالهجاء فى نظره رجس والملاحاة فى رأيه ثوب من الدنس ، ومن ثم فهو يريد أن يحرق هذا الشعر وأن يجعل هذه الثروة القيمة حطبا للتاركي يذهب الله عنه الرجس ويطهره تطهيرا

وهذا شاعر آخر من شعراء الازهر الفحول وهو المرحوم ، الشيخ على الليقى ، يلعن من يطبع ديوانه المخطوط المحفوظ ، لانه يخشى حسابه على ما أو دعه من قول يزعم أن فيه منافاة للورع والتقية

ولعلى لم أسمع أن شاعرا آخر معاصرا غير أزهرى طاوعته نفسه أن يحرق شعره لأن فيـه هجرا وملاحاة مهما كان شعره من الغثاثة والصعف والانحلال طلبا للنطهير وبعدا من الرجس والدنس، ولعلى أيضا لم أسمع أن شاعرا آخر غير أزهرى لعن من يطبع ديوانه المخطوط المحفوظ لسبب من الأسباب

بل إن كثيرا من الشعراء غير الأزهريين يقيمون حول شعرهم ضجة هائلة من الدعاية والترويج ويجتهدون فى طبع شعرهم محتالين على أرباب البراعات أن يقدموا دو اوينهم بعبارات التقريظ والإطراء المبالغين ، بل إن كثيرا من الشعراء غير الأزهريين يسعون لدى الشفعاء أن يتوسطوا لطبع شعرهم وعساهم ألا يقتصروا على طبع الشعر بل يقدموا لكل قصيدة بصورة رمزية تمثل فتاة عارية أو صبيا ضارعا أو منظرا مسرفا فى فحشه وخلاعته ، وبرى الاستاذ العقاد أن القدوة عند شعراء الأزهر فى هذا المذهب ما يروى عن الإمام الشافعي إذ يقول: ...

ولولا الشعر بالعلماء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد(١)

وقد يكون القدوة عندهم فى ذلك ما حكم الدين به على الشعر فهم يعلمون أن الإسلام إنما جاء بالجد الذى يحض على الثواب فى الآخرة وبحرم على المسلمين فضلا عن علمائهم الكذب فى القول وإشاعة الفاحشة وقذف المحصنات والحديث عن الخر والمحرمات والولوع فى الأغراض وتأريث العداوات.

وهم يعلمون أن الله نزه محمداً صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال , وما علمناه الشعر وما ينبغى له ، وأن الله ذم الشعراء بقوله (والشعراء يتبعهم الغاوورن ) وأن النبى صلى الله عليه عليه وسلم قال , لأن يمتلىء جوف

<sup>(</sup>١) شعراء مصر و بيئاتهم للأستاذ عباس العقاد ص . ٩ .

احدكم فيريه خير له من أن يمتلىء شعرا

وهم يعلمون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال د إن من البيان لسحر ا وإن من الشعر حكما، وأنة خلع على كعب بن زهير بردته التي اشتراها منه معاوية بثلاثين ألف درهم وتوارثها الخلفاء من بعـــده يلبسونها في الجمع والاعياد.

وأنه كان يكش من استنشاد الحنساء فى رثاء أخيها صخر ويقول , هبه باخناس , وأنه دعا إلى الشعر واستعان به فى دعوته واتخذ حسان شاعرا له ينافح عنه وكان يقول له , شن الفارة على بنى عبد مناف فو الله لشعرك أشد عليهم من وقع الحسام فى غبش الظلام ، وأنه استحسن شعر النابغة الجعدى ودعا له وذلك حيث يقول النابغة , أنشدت رسول الله عليه وسلم قولى

بلغنيا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغى فوق ذلك مظهرا

فقال النبي صلى الله عليه وسلم د أين المظهر يا أبا ليلى ؟ د فقلت الجنة يا رسول الله ، فقال أجل إن شاء الله . ثم قال انشدنى ـــ فأنشدته قولى

ولا خير فى حلم إذا لم تكن له بوادر (٢) تحمى صفوه ان يكدر ا ولا خير فى جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الامر أصدرا

فقال الني صلى الله عليه وسلم « اجدت لا يفضض الله فاك ، قال الر اوى فنظرت إليه فكا أن فاه البرد المنهل ما سقطت له سن ولا انفلت (٣) ترف غرو به (٤)

<sup>(</sup>١) وروى القيح جوفه كوعي أفسده ، وروى فلان فلانا أصاب رثته

<sup>(</sup>٢) بوادر جمع بأدرة وهي الحدة أو ما يبدر من الإنسان عند الحدة من الخفة الى الانتقام بالقول أو الفعل

<sup>(</sup>٣) انفلت انثلت \_ ترف تبرق وتلمع \_ غروب الاسنان ماؤها وظلمها

<sup>(</sup>٤) دلائل الاعجاز ص ١٨

كما يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أثابه ودعا له ، وأن الشعراء أنشدوا بين يديه واهتر لما أنشدوه ، فهذه هي قتيلة أخذت النضر بن الحادث الذي كان غالبًا في عداوة المسلمين بمكة يكثر أذاهم ويلقن فتيان قريش الشعر في هجائهم أسره النبي في بدر وقتله فجاءته أخته وأنشدته : ــ

يا راكبا إن الاتيل مظنة منصبح المسةو أنت موفق (١) ما إن تزال بها النجائب تخفق (٢) جادت بو اكفها وأخرى تخنق (٣ أم كيف يسمع ميت لاينطق (٤) لله ارحام هناك تشقق (٥) رسف المقيدوهوعان موثق(٦) في قومها والفحل فحل معرق(٧). من الفتي وهو المغيظ المحنق(٨) وأحقهم إن كان عتق يعتق بأعز ما يغلي به من ينفق (٩)

مني إليك وعبرة مسفوحة هل يسمعني النضر إن ناديته ظلت سيوف بني أبيه تنوشه صبراً يقاد إلى المنيـــة متعبا أمحمد ولدتك خير نجيبية ما كان ضرك لو مننت وربما و فالنضر أقرب من قتلت قرابة 

<sup>(</sup>۱) الأثيل واد قرب بدر وهو الموضع الذي دفن به خوهاأ

<sup>(</sup>٢) تخفق كتضرب ـ تسرع

<sup>(</sup>٣) وكف المطر والدمع سال

<sup>(</sup>٤) أم اللاضراب - أي بل إنه لا يسمع لأنه لا ينطق

<sup>(</sup>٥) تنوشه \_ تتناوله

<sup>(</sup>٦) يقال قتله صبرا ـ وصبر الإنسان على القتل أن يحبس ويرمى حتى يموت ، العانى الأسير الموثق المقيد بالوثاق

<sup>(</sup>٧) الفحل ـ كناية عن الآب ، والمعرق الأصيل

<sup>. (</sup>٨) الحنق ـ المفتاظ من أحنقه إذا أغاظه

<sup>(</sup>٩) غلا بالشيء وغالى به بي طلب فيه ثمنا غاليا أو إشتراه كبذلك

فقال رسول الله صلى الله عليه وسم ، لوسمعتهذا قبل قتله لمننت عليه ، وهم قد عرفوا أيضا أن كثيرا من شعراء الإسلام أنشدوا بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم غزلا ومن ذلك ما أنشده كعب بن زهير إذ يقول بانت سعاد فقلي اليوم متبول متبم إثرها لم يفد مكبول (١) وما سعاد غداة البين إذ رحلوا

إلا أغن غضيض الطرف مكحول (٢) هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول تجلو عوارض ذى ظلم إذا ابتسمت

كأنه منهـــل بالراح معلول (٣)

كاعرفوا أن الحلفاء ارتاحوا للشعر واهتزوا له وحضوا على الحرص عليه و تأديب النشء به ، فهذا عمر بن الخطاب يقول رووا أولادكم ماسار من المثل وحسن من الشعر وكتب إلى أبى موسى الاشعرى يقول مرمن فبلك بتعلم الشعر فإنه يدل على معالى الاخلاق وصواب الرأى ومعرفة الانساب ويروى أن السيدة عائشة كانت تحفظ شعر لبيد و تقول « رووا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم « بل كانوا يجدون تعلمه ضروريا لتفهم القرآن ، وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما « إذا قرأتم شيسًا في كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب »

<sup>(</sup>۱) المتبول ـ من تبله الحب إذا أضناه وأفسده أوذهب بلبه وعقله ، والمتيم المذلل المعبد ، والمغلول من وضع الغل فى عنقه وفى رواية مكبول وهو المقيد بالكبل أى القيد

<sup>(</sup>٢) الأغن الذي يتكلم من قبل خياشيمه . غضيض الطرف من غضه إذا خفضه (٣) العوارض جمع عارضة وهي السن التي في عرض الفم ، الظلم شدة صفاء منون الإنسان المنهل ، النهل محركة أول الشرب والمنهل المشرب والشرب والمنزل يكون بالمغادة، معلول ـ العلل محركة الشربة الثانية أو الشرب بعد الشرب تباعا

هؤلاء العلماء عرفوا ذلك كله فيما توافد إليهم من التاريخ والآدب فهم يعرفون أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر وموقف الخلفاء منه لم يكن بغضا كله ولا حبا كله ، لم يرتاحوا للشعر في كل حال ، ولم ينكروه وينفضوا عنه في كل حال ، بل اهتزوا لما دعا منه لنصرة الدين ومكارم الأخلاق وحض على المروءة والوفاء والنجدة والأخسذ بأسباب الفضائل ، وارتاحوا لما كان غزلا عفيفا وهوى بريئا لا يفضح النساء ولا يكشف عن العورات ولا يتصل بالأعراض ، بل يرمى إلى نبل الغاية وبراءة الهوى وعفة القصد ولا يراد منه امرأة خاصة يكون الحديث عنها قذفا وإفحاشا .

اهتزوا لهذا كله ولكنهم لم يستمعوا للشعر المفحش، ولم يطربوا لما تدلى الى ضعة الآخلاق ودناءة الآغراض.

فعلماء الأزهر الذين هم ورثة الأنبياء والقائمون على دين الله سلكوا طريق الشعر على هـذا النهج، وأباحوا منه لأنفسهم ما أباحه الإسلام، وحرموا منه على أنفسهم ما حرمه الدين، فنظرهم إلى الشعر فيه تقية وتورع، ومن ثم خلا شعرهم غالبا بما ينافى هـــذه المبادىء، ويحيد به عن الجادة.

ومن كانت رسالته بهذه المثابة ، ومكانته على هذا الوضع ونظرته في هذا الآفق لا يسمح لنفسه أن يشبب فيفحش ، أو يهجو فيقذع ، أو يمدح فيتضع أو يمعن في الحديث عن المحرمات والمجاهرة بالدعوة إلى الخر ، وهو العليم بأن ذلك تأثم واستهتار ، فإن استجابت نفس بعض منهم لدواعي السعر وترنحت أعطافه بهوى ذلك الفن وانساق في شعره مساق غيره من غير المتحرزين فإنما يخفي ما يقوله ويكتمه عن الناس ، وما ذلك فيهم الاأقل من القليل .

وانى لأسائل نفسى هل كان شعراء الأزهر من فطرة غير فطر الناس، وهل تخرّجوا عن طبيعة البشر فكان لهم احساس خاص؟ هل يجمدون

حيث ترق العواطف، وينقبضون إذ ينطلق المحيما، ويعبسون للجال إذا ابتسم له قم الزمان؟ هل مكنوا من الحواس والمشاعر فحرموها حسن التعبير وعاشوا بها دون شرح وتصوير؟ هل حبسوا الحيال أن يطير في مجاليه، والقلب فلم يخفق بحب من يستهويه؟

أنا أفهم أن فريقا من شعراء الأزهر أحنقهم بعض النياس فامتلأت نفوسهم بغضا له فهجوه وصوروا بغضهم فى شعر لاذع وهجر مرير، ومهم من أحب من يجدر بحبه وإجلاله، فأفاض فى شرح مكارمه وتصوير خلاله وخلع عليه من ألقاب الرفعة وحلل الكمال ما يشاء الشعراء، ومنهم من ترفعت عو اطفه لمعانى الجمال وخنق فؤاده لإشراق القسمات ونور المحيا، وحومت روحه حول الحرد الغيد والظباء الكنس، وعبر عن ذلك بصور من شعره وألوان من فنه لم يكونوا جمادا ولا تماثيل ولم تكن لهم قلوب من الحجارة، ولا عواطف من غير عواطف الناس، هم أحبوا كما يحبكل من الحجارة، ولا عواطف من غير عواطف الناس، هم أحبوا كما يحبكل كل خليل مع خليله، ولكن حبهم حب فضيلة و نبل، وهواهم هوى عفة وشرف وغزلهم غزل كمال محتشم، وصبابة مخدرة، يتخيلونه فى مطلع وشرف وغزلهم غزل كمال محتشم، وصبابة مخدرة، يتخيلونه فى مطلع القصائد حينا ويعبرون به عن شعورهم حينا آخر

ولقد كان العلماء الشعراء فى حيرة من أمرهم ، فدينهم يدفعهم إلى التوقر وعواطفهم تحضهم على العزل والتشبيب ، وحياة أمثالهم « تنطلب تجاهل الحب وعدم الانسياق فيه وغض النظر وكبت النفس وترك ذلك لاهل الخلاعة ، ، ولكن ما جريرتهم « وليس مرد العشق إلى الرأى فيملك ، ولا إلى العقل فيدرك ، إنما هو كما قال الشاعر

ليس أمر الهوى يدبر بالرأ ى ولا بالقياس والتقديير إنما الأمر فى الهوى خطرات محدثات الأمور بعد الأمور لا تدرك الابصار مداخله، ولا تعي القلوب مسالكه، وهو كما قال

القائل – إن لم يكن طرفا من الجنون فهو عصارة من السحر ـ فسواء أكان صاحبه فقيها أم ديناً ورعاً أمداعرا فاجرا فهو إذامس قلبه صرعه وأذله

لقد كنت ذا بأس شديد وهمة إذا شئت لمساً للثريا لمستها أتتنى سهام من لحاظ فأرشقت بقلبي ولو أسطيع ردا رددتها (۱) ومن ثم لم يسكن لهم بد على رغم تدينهم من تصوير عو اطفهم وشرح وجدانهم بالشعر ولسكن لم يظهر من شعرهم الغزلى فى أغلب الأمر إلا ما نقيت صفحته وطهر غرضه وشرف مغزاه، وعسى أن يكون من ذلك ما يقوله «عبد الله باشا فكرى» أحد شعراء الأزهر ممثلا إلى حد كبير براءة شعره الغزلى و مجانبة الإلحاش والإسراف وذلك حيث يقول: \_

ما أحيلي يوم اجتمعنا بروض أوردتنا ظلا ظليلا غصونه كان فيـه الرقيب غير قريب والزمان الحثون إنامت عيونه فهجرنا من المدامة فيــه بحديث مستعذب مضمونه إن في سكرنا من اللفظ واللح ظ غناء عما تدير يمينه

فقد تهيأ له لقاء الحبيب فى الروض الناضر وظل غصونه الظليل ، وليست عين الرقيب قريبة فترى ما عساه أن يكون بين المحب وحبيبه من لهو الهوى وعبث الغرام ، ولكنه كان فى صون وتحرز وهجر , مر المدامة ، إلى عذب حديثه وآثر , السكر ، من لفظه ولحظه على سكر الكائس تديرها يمينه .

«وعبد الله فكرى باشا، هو الذي يحدث فى شعره بأن أسباب الفتنة تواتت له وتيسرت له بالمحب مفاتن تغرى النفس، ومباهج تنحل معها أواصر العفة والتصون ولكنه لم يجاف الشرف، ولم ينأ عن التعفف، وذلك حيث يقول: \_

<sup>(</sup>۱) من مقال للاستاذ أحمد أمين بك فى مجلة الثقافة عدد ٣٦٤ بعنوان وإمامان في المناف المناف في المناف في المناف المناف في المناف

كما مال بالنشو ان صرف من الخر من اللاذقدوشته بالدر والتبر (١) وتمسح عن أجفانها النوم سحرة فيرفض عنها كلفن من السحر (٢) وعفة ثوب لم يزرعلي وزر

فقالت وقد مالالكري بقوامها وماست تزجي ردفها في مورد وبتناكما شاء الهوى في صيانة

وهذا هو , رفاعة رافع الطهطاوى ، أحد علماء الازهروشعرائه يمثلعفة العلماء وقناعتهم في الملذات ويمر من الكرام بما يطيل الشعراء الوقوف عنده وتسريح النظر فيــه وذلك حيث يقول: ــ

قد قلت لما بدا والكائس في يده

وجوهر ألخر فيله شبله خديه

حسى نزاهة طرفى فى محاسنه

ونشوتي من معاني سحر عينيــه

فهو يقنع بنزاهة طرفه في محاسن محبوبه عن التمتع بهذه المحاسن فلا يقبل فما ولا يهصر عوداً ، ولا يذهب مذاهبالعشاق ، من الضم والعناق ، ويغنيه من حبيبه النظر إلى مواطن جماله ، والنشوة بمغانى سحر عينيه عن كل ما يلتمس سواه من لذة ومتاع

وهذا هو «عبد الله فكرى باشا، الذي يعف في الهجاء ويتدلى إلى الملاحاة ويذهب مذهب القصد والاعتدال فيتحرج من الإسفاف في الهجاء و الإقذاع فيه، انظر إليه إذ يقول: ــ

رمانى بهجر القول لا دردره

ولو رمت هجر القول لم يستطع فى

<sup>(</sup>١) اللاذ جمع لاذة وهي ثوب حرير أحمر صيني \_ وشي الثوب نمنمه و نقشه وحسنه

<sup>(</sup>٢) السحرة بالضم السحر الأعلى

ولو شئت حكمت القوافى بيننا بماضى شباة القول فيهم مصمم (١) ولكننى أنهى اللسان عن الخنا وألوى عنان الأعوجى المقوم (٢) سأضرب صفح القول عنهم نزاهة وأطويه طى الأتحمى المسهم المسهم

وهذا مذهب فيــه تقية وتورع وصون , للسان عن الهجر والإفحاش حتى لو رام هجر القول لآباه فمه على رغم أن القوافى ماضية كالسيف

وعبد الله فكرى، أيضا يضرب أبلغ الأمثال في صون قريضه عن مدح من لا يجدر بمدحه ، وهو بمثل مذهب العلماء الشعراء في التسامى بشعرهم عن مدح من هان شأنه من الناس ، والضن بالإطراء على غير من هو أهل لإطرائه فهو يقول

ولذت بأعطاف القريض وطالما

رميت .ذراه بالقلا والتجهم ولكننى أرويه عن غير أهله وأهديه مدحا للخديو المعظم

كما يمثل مذهبهم أيضا فى صدق الشعر والنأى به عن الكذب والنفاق، وقصره على ما الحب داع من دواعيه

فخر القصائد أنى لست أنظمها إلا وللحب داع من دواعيها

<sup>(</sup>۱) شباة كل شىء حده ، والجمع شبآ وشبوات . صمم فى الآمر تصميما مضى كصمصموعض ونهب والسيف أصاب المقصل وقطعه أوطبق.

<sup>(</sup>٢) (الأعوجالسي. الخلق) وبلا لام فرس لبني هلال تنسب إليه الأعوجيات

<sup>(</sup>٣) الأنحمي \_ برد معرف \_ المسهم لمعظمالبرد المخطط .

ولا تجافيت عنها قبـــل من حصر

بحمد ربی ولا صنت قوافیهـا لکنها نفس حر لا تهم بما لا یستوی فیـه بادیها وخافیما وعسی آن تجد بعض هؤلاء الشعراء یمدح من هان شأنه من الناس، ویهدی قصیده لمن هو غیر أهـل لمدحه، ولـکن ذلك من بواعث الحاجة ودوافع الحیاة التی تتجاوز معها هذه المعانی و تدفعهم إلی تقحمها دفعا.



# الصبغة العامة في شعر الأزهريين

لشعر الأزهريين طابع يسوده ، وصبغة تتمثل فيـه ، تطالع من يبحث في دواوينهم ويمعن النظر في شعرهم

وكان ظهور هذه الأساليب والمصطلحات العلمية فى شعرهم طبعيا لأنها ملكت عليهم قواهم ، وكانت حدديث ألسنتهم ومجال دراستهم وأداة ثقافتهم ، فلم يكن من المستطاع لهم أن يتخلوا عنهما مهما جهدوا ولا أن يتحرروا منها التحرر كله مهما حاولوا ذلك

شاعت الألفاظ العلمية فى شعرهم وظهرت فى قصائدهو فذهبت بغير قليل من جمال الشعر و بهائه وروعته وروائه فإن الألفاظ العلمية جافة فليظة لا تعطيك من الروعة والأخذ وحسن الموقع ما تجده من الألفاظ الشعرية الرقيقة العذبة، وقد مد يكون لنضوب معينهم الشعرى، وجدب خيالهم وافتقارهم من المعانى ما دفعهم إلى التحلى بهذه الألفاظ بجانب تأثرهم بها ظنا منهم أن فى تناولها دليلا على قدرتهم وتمهرهم، على أنهذه النزعة سرت إليهم من شعراء المماليك فقد كانوا مغرقين فى إدخال المصطلحات العلمية فى شعرهم

هذا وقد حرر , ابن خلدون , فى ذلك بحشا ممتعا ذهب فيه إلى أن (الفقهاء وأهل العلوم قاصرون فى البلاغة وما ذلك الالما يسبق إلى محفوظهم وممتلىء به من القوانين العلمية والعبارات الفقهية الحارجة عن أسلوب البلاغة والنازلة عن الطبقة لأن العبارات عن القوانين والعلوم لاحظ لها فى البلاغة . فاذا سبق ذلك المحفوظ إلى الفكر وكثر وتلونت به النفس جاءت الملكة الناشئة عنه فى غاية القصور )

ويقول (وأخبرنى صاحبنا الفاضل , أبو القاسم بن رضوان ، قال – ذكرت يوما صاحبنا , أبا العباس بن شعيب ، كاتب السلطان , أبى الحسن ، وكان المقدم فى البصر باللسان لعهده فأنشدته مطلع قصيدة أبن النحوى ولم أنبها له وهو هذا

لم أدر حين وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبالى فقال فقال لى على البديهة : هذا شعر فقيه . فقلت ومن أين لك ذلك ؟ فقال من قوله ما الفرق إذ هي من عبارات الفقهاء وليست من أساليب كلام العرب . فقلت لله أبوك إنه أبن النحوي(١)

وإنا نسوق أمثلة من شعرهم ناطقة بصحة هذه الدعوى

يقول الشيخ . حسن قويدر الخليلي . :

عاطرت آما أن رأيته خطر وحارفكرى في بها ذاك الحور وقلت لا والله ما هذا بشر ومن بشمس قاسه أو بقمر فليس عندى بالقياس بدرى

فكلمة ( بالقياس ) من مصطلحات علم المنطق استعملها الشاعر في شعره وهو الذي يقول أيضا :

والنوفر الرطب يقول جسمى كجسمه فى حمده والرسم لكننى مخالف فى الاسمام من أجل هذا حكموا بوسمى وغرقونى وسط هذا البحر

فكلمة والحدوالرسم، من أدوات علم المنطق عدا ما أشار إليه الشاعر

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن خلدون ص ۷۸۵

من فياس فحملاصة المعنى تشير إلى تركيب الكلام تركيبا منطقيا على طريقة القياس الذى صغراه الشطران الاولان أى جسمى بماثله فى الحد والرسم وكبراء مطوية قائلة – وكل ما يماثله حدا ورسما يغرق فى البحر ، والنتيجة المشار اليها بالشطر الاخير قائلة – فهذا النبات يغرق فى البحر ، ويقول الشيخ ، مصطنى الصاوى ، المتوفى سنة ١٢١٦ ه

وغدا بنطق كاله يبدى لنا عين النتيجة ضمن شكل أنور فالنتيجة والشكل كلاهما من مصطلحات علم المنطق

ويقول الشيخ ، محمد شهاب الدين المصرى ، في قصيدته التي أنشأها لتكتب على جامع القلعة :

عروس كنوزقد تحلت بعسجد مكللة تيجانها بالزبرجمه أم الجنمة المبنى عالى قصورها بأبهج ياقوت وأبهى زمرد أم المكرمات الآصفية أبدعت هيولى أعاجيب بصورة مسجد ويقول أيضا:

شخص ولكن هيولى روحه ملك

وجسمه صورة فى شكل قديس

فكلمة , هيولى ، المشكررة إنما هي من مصطلح علم الفلسفة

ويقول الشيخ , مصطنى الصاوى ، :

زلنا بهذا القصر والنيل تحته فلله قصر قد تعاظم بالمد ورى بالقصر عن معنييه ضد المد وهو من مصطح علم الصرف والبيت العظيم كما ورى بالمد عن معنييه ضد القصر الذى هو من مصطلح علم الصرف وارتفاع الماء الذى هو ضد د الجزر >

وبقول , عبد الله فكرى باشا ، :

جمعتهم الأقدار جمع سلامة والله فى أقداره مختار فقد ورى بجمع سلامة ، عن معنييه جمع المذكر السالم الذى سلم بناء مفرده من التغییر و هو من مصطلح الصرف ، وجمع السلامة من كلما يسوء ِ ويقول الشيخ د حسن العطار ، :

كر القلب وما كان التقى فيه من حين هواه ساكنان وقد أخذ هذا المعنى من قول الشاعر:

ياساكنا قلبي المعنى وليس فيه سواك ثان بأى معنى كسرت قلبي وما التتى فيه ساكنان ويقول الشيخ د حسن العطار ، أيضاً :

وكيف أعــــبر عن حالة ضيرك منى بهـــــا أعرف فقد ورى فى البيتين بمصطلحات النحو

ويقول الشيخ « محمد شهاب الدين ، المصرى مادحا ، مصطفى بك المختار، مدير ديو ان المدارس إذ ذاك :

رأیت (حالا مضی) (فعل) (أبرز) فی (شأنه) (الضمیر) فقد وری بالکلمات (حالا) و (مضی) و (فعل) و (أبرز) و (شأنه) و (الضمیر) عن معانیها النحویة .

وتدورفى شعرهم أيضا الألفاظ المصطلح عليها فى علم الحديث ، ومنذلك ما يقوله الشيخ . مصطفى الصاوى ،

(ويسند) (إرسال) السحاب لدمعه

( مسلسل ) أحزان بوجد مجدد

فالـكلمات (يسند) و (إرسال) و (مسلسل) مصطلح علم الحديث وألفاظه الشائعة فيه

ومن ألفاظ علم الحديث المستعملة فى شعر هماقالهالشيخ ومحمدشهاب الدين، المصرى يمدح و ابراهيم رأفت بك ، الذى كان وكيلا لديوان المدارس

إنى على دعوى الهوى والحب لى حجج قويه وحديث أشواقى إلىك مسلسل بالأولية

ويقول الشيخ د عبد الهادى نجا الابيارى ، :

فارفع حديثك في ضعيف لحاظها يا عاذلي فحديث وجدى أرفع وصحيح حبى مسند لضعيف جفنيها يعنعنه الهوى وينعنع (١) الآبيات الآربعة حافلة بالآلفاظ الشائعة في هذا العلم التي هي من مصطلحاته وتعبيره.

وتجرى فى شعرهم ألفاظ علوم البلاغة وتعبيراتها الحناصة بها كقول الشيخ د محمد شهاب الدين المصرى ، :

ما لأيديه فى الحقيقة ) شبه ) إذ ( مجاز ) النوالفيهن (مرسل) فالحقيقة و المجاز و المرسل من مصطلح علم البيان ويقـــول :

هو الفلك المحيط بكل معنى وفياض الفضائل فى الآنام (بيان) حلى (معناه) (بديع) وسحر حديثه حكم الكلام فالبيان والمعانى الذى أشار إليه بمعناه والبديع إنما هى أسماء لعلوم البلاغة.

وتجد فى شعرهم كثيرا من الألفاظ الفقهية وما يجرى على ألسنة الفقهاء كقول الشيخ . حسن قريدر الخليلي ،

دعواكم يأيها الزهـــور كما زعمتم بأطل وزور وكلكم بنفســـه مغـرور وواجب "في حقـه التعزير عن العربير وم الحر

فالثعرير الواجب الذي تُحدث الشاعر عنه إنما هو من تعبير الفقهاء ويقول د السيد على أبو النصر المنفلوطي ،

وحبكم كل وقت فرائض لا نوافل فلفظاً الفرائض والنوافل من الألفاظ الجارية على ألسنة الفقهاء ومما استعملوه من مصطلح العروض فى شعرهم ما يقوله د عبد الله فكرى باشا، فى الحديو د توفيق، ووصف بوارجه

<sup>(</sup>۱) النعنعة . حكاية صوت ــ والتنعنع الاضطراب والتمايل والتباعد (۸ـ أزهر ــ ثالث)

دوارع يلقين المخاوف آمنا بهاسربها من كلهول ومرغم (۱) من اللاء لا يتركن حصنا محصنا ولا أنف برج شامخ غير مرغم يطارحن أسلوب المدافع فى الوغى بكل رجيح (وزنه) عير أخرم (۱)

فقد ورى بالوصف أخرم الذى يحتمل أن يكون مرادا به ما هو من ألفاظ العروض أو كمال القذيفة التي يطلقها مدفع البارجة .

بل إنك لتعثر فى شعرهم على الحوار الذى يجرى على ألسنة العلماء فى تشقيق البحث و تفريع المسائل بقولهم فإن قيل ، وقلنا ، واستمع إلى الشيخ دحسن قويدر الخليلي إذ يقول : ـ

إن قيل بدر قلت ذا قريب وكامل فى الحسن لا يغيب والبدر فيه كلف يعيب وذا الرشا جماله عجيب (٣) والفرق ظاهر لدى من بدرى

فهاتان الكلمتان وإن قيـــل وقلت، كلتاهما بما يدور فى أفواه العلماء الازهريين فى در اسة المسائلوتقرير البحوث العلمية . ولا ننسى كلمة والفرق ظاهر أيضا فإنها تنحدر من هذا الوادى

ومما يحسن أن نشير إليه أن هذا الشاعر أخذ هـذا المعنى من قول البهاء زهير فى مثل هذا الغرض وهو الموازنة بين بدره وبدر السماء إذ قال دالبهاء زهير ، .

یهنیك بدرك حاضر یا لیت بددی كان حاضر حتی یبین لناظری من منهما زاه وزاهر بدری ارق محاسنا والفرق مثل الصبح ظاهر

<sup>🗀 (</sup>١) في الأساس رغم أنفه ولأنفه الرغم والمرغم الذلة

<sup>(</sup>٢) الحزم . أنف الجبل وفى الشعر ذهاب الفاء من فعو لنأو الميم من مفاعلن والبيت مخروم وأخرم ( فأموس )

<sup>(</sup>٣) كلف الوجه كلفا تغيرت بشرته بلون علاه قال الأزهري ويقال للبهقكلف وخد أكلف أي أسفع

وهذا التعبير (والفرق ظاهر) مع أن فيه تورية بين فرق الشعر والفرق والذى هو الفصل بين الشيئين هو من مصطلح العلم وأسلوبه

ويقول الشيخ . حسن قويدر الخليلي ، أيضا

فقال لابد من الفراق ولو رقانا اليوم ألف راق قلت اذن ياناعس الأحداق فهل يكون بعده تلاق فقال إن العسر ضد اليسر

فكلمة , فقال ، المكررة وقلت من سدى التشقيق العلمي و لحمته مع ملاحظة أن لفظ الصد علمي أيضا

وتلك هى كلمة نفرض فرضا التي هى مما يشيع فى دراستهم وتتناولها ألسنتهم وكلمة والله أعلم، التي يختم بها العلماء الأجلاء بحوثهم العلمية تأليفا ودراسة للتواضع وبجانبة الزهو يستعملها أحد شعراء الأزهر وهو المرحوم الشيخ ومحمد الأمير، المتوفى سنة ١٣٣٢ ه حيث يقول فى الحث على الزهد

دع الدنيا فليس بها سرور . يتم ولا من الآحزان تسلم ونفرض أنه قد تم فرضا فغم زواله أمر محتسم فكن فيها غريبا ثم هي، إلى دار البقاء ما فيه مغنم وإن لابد من لهو فلمو بشى، نافع واقه أعلم وهذه كلة على فرض أن ذلك قد كان وتسليم قولك يستعملها الشيخ

وهذه كلمه على فرض أن ذلك قد كان وتسليم قولك يستعملها الشيخ وعبد الهادي نجا الإبياري، في شعره كاملة غير منقوصة ، وذلك حيث يقول

<sup>(</sup>١) فى القاموس ــ الفشار (كغراب) الذى تستعمله العامة بمعنى الهذيان ليس من كلام العرب

ما الذي كان لى بهن من الآ راب حتى إذ بان بان مزارى وبتسليم أن ذلك قد كا ن فقل لى فداك عصية جارى وهاتان كلمتا زيد وعمرو الشائعتان فى أفواه الأزهريين وفى كتبهم للتمثيل للفاعل والمفعول وغيرهما يأبى كثير من شعراء الأزهر إلا أن يسلكهما فى شعره ويديرهما فى قريضه كما يقول دعبد الله فكرى باشا،

ترقت حلاها عن سواك وراقها

علاك فلم تجنح لزيد ولا عمرو

ويقول «السيد على الدرويش»

خلیلی فیما غنیانی علی الطلا ولاتذکرالی(حال)زیدولاعمرو

فهو يريد أن يمتع نفسه بالغناء ليستمع له على الطلا ولا يود أن يحدث بشيء عن حال زيد وعمرو من الناس فقد سئم الحديث عنهما وأراد أن بهجره إلى هذا المتاع ، وقد يكون المعنى أنه يريد أن حرمة الغناء والشراب دون الغيبة بالحديث عن زيد وعمرو أو أراد أن يفر من الجد والدرس والكلام عن زيد وعمرو في مسائل النحو إلى ما ذكره من متعة الغناء والطلا ، وأيا ماكان فقيد تأثر بهذين اللفظين اللذين يدوران في المسائل النحوية فتسللا الى شعره

# استخدامهم الشعر في مسائل العلم

ولما كان العلم هو شغل العلماء الأول ومناط حرصهم ومثار الهثمامهم ولما كان العلم هو شغل العلماء الأول ومناط حرصهم ومثار الهثمامهم والمالك قواهم وجهودهم ، بذلوا فى تقييده وسائل مختلفة ، واتخذوا الشعر إحدى هذه الوسائل فأخضعوه للعلم وأودعوه مسائله ومشاكله وعبروا به عن شوارده ، وضمنوه ألغازا وحوارا وقواعد ، وعساه أن يكون بهذه المثابة نظما لا شعرا ، إذ أنه مقفر من الحيال ، خلو من الفن عار من الروعة والسحر ، ومن هذا الوادى كل ما نظموه فى علومهم المختلفة .

فمن حوارهم العلمي الذي أتخذ الشعر أسلوبا له ما وقع بين الشيخ محمد الأمير ، والشيخ , العوضى ، المتوفى سنة ١٢١٤ ه إذ يقول الأول

لا عفو بأهل الذكاء تعجبوا

حى الفقيـه الشافعي وقل له ما ذلك الحكم الذي يستغرب نجس عفوا عنه فإن يخلط به نجس فإن العفو باق يصحب وإذا طرا بدل النجاسة طاهر وبحيبه الثانى بقوله : ـ

حيبت إذ حيبتنا وسألتنا مستغربا من حيث لايستغرب

العفو عن نجس عراه مثله من جنسه لا مطلقا فاستوعبوا والشيء ليس يصان عن أمثاله لكنه للأجنى يجنب وأراك قد (أطلقت ما قد قيدوا)

وهو العجيب وفهم ذلك أعجب

# اقتباسهم من القرآنو الحديث

ومن الظواهر العامة في شعرهم إشراق القرآن في مجاليه ، وظهوره في كثير من نواحيه ، واقتباسهم من القرآن في شعرهم أمر طبعي لأنهم أشد عناية بحفظ القرآن ودراسة تفسيره واستنباط الأحكام الشرعيـة منـه. واكتناها لأسراره وفهما لمغزاه وتأديا بأدبه وتذوقا لبلاغته عكا إاقتبسوا من الأدب النبوى كثيرا من آياته البينات التي جرت على ألسنتهم من طول ما أخذوا من أحكامه الشرعية وآدابه الرفيعة ، فمن اقتباسهم من القرآن قول الشيخ د حسن قويدر الحليلي ،

فقال طب نفسا فقد زال الألم في والصفو من كل الجهات قد ألم كأنه يتلو على القلب ألم نشرح لك الصدر بهذه النعم روض ووجه حسن ونهر

ويقول الشيخ وحسن العطار،

مرج البحرين فيضا دمعه إذرأى جفنيه لا يلتقيان ويقول «السيد على درويش، يمدح المرحوم محمد على باشا ويؤرخ بجيء الجراد عام البقر سنة ١٢٥٩ه

> لواحة للأرض لا تبق البنات ولاتذر وصغيرة في حجمها لكنهاإحدىالكبر

> > ويقول دعبد الله فكرى باشا،

أليس بكاف عبده وهو قائم على كل نفس بالقضاء المحتم كما يقول

> فن بالعفو إنى منه على غير ياس وان عتبت فق (وما أبرى نفسى)

ومن اقتباسهم من الحديث النبوى قول الشيخ ، مصطنى الصاوى،

فالصبرعندالصدمة الأولىرضا ما حيلة المحتال إن لم يصبر وقول دعبد الله فكرى ماشا،

ألا إن أوساط الامورخيارها مقال نبى عن هدى الله مخبر وخير عباد الله أنفعهم له كاجاء فى قول النذير المبشر وقول والسيد عبد الله نديم،

دع عنك لومى فى شىء خصت به

وانظر لنفسك تعذر مثلك الجانى فتركك الشيء لا يعنيك منقبة بل ذاك للمرء يدعى حسن إيمان

# شمعراء الازهر

قامت دولة الشعر فى هذا العصر على كثير من الازهريين وكانوا المرحلة التى عبرها الشعر إلى مجده الذى بلغه دبالبارودى، دوشوقى، دوحافظ، دواسماعيل صبرى، وغيرهم من شعراء العصر الفحول

وفى الأزهر اليوم جمهرة من الشعراء النابهين ، وفى شبابه من يعقد به الأمل ، ويناط به الرجاء ، ولو لا أننا الترمنا الحديث عن الراحلين وكففنا عن التحدث عن الأحياء ، خشاة أن نتهم بالمجاملة ، ونرمى بالتجنى ( وحاشا للمنصف أن تحتى على عطفيه تلك الظنون ) لو لا ذلك لبسطنا شعر الأحياء الأزهريين وأفضنا فى دراسة نابهيهم وأفذاذهم .

وبما النزمناه فى الحديث عن الشعراء أن قصر نا القول على أشهرهم وأسيرهم ذكرا وأعظمهم قدرا ، فلم نتبع كل نابه ولم نستقر كل بحيد ، كما أننا توخينا فى الشعراء الذين نتناولهم بالدرس والتحليل أن يكونوا أزهريين أقحاحا بدأوا ثقافتهم فى الازهر وأتموها فيه ، ومن ثم لم نعرج على من كانت خاتمته الدراسية فى المعاهد الاخرى رغم أنها فروع من الازهر وأغصان من دوحته فلم نتكلم عن المرحوم «محمد عبد المطلب، فلم نتكلم عن المرحوم «محمد عبد المطلب، والمرحوم ، أحمد مفتاح ، وغيرهم ممن أتموا بعد المرحلة الأولى دراستهم فى غير الازهر .

وسنبدأ بذكر أشهر شعراء الازهر حسب وفيانهم

# الخطأ والعامى فى شعرهم :

ومن الانصاف أن نقرر أن العامية قد تتسرب إلى شعره ، والخطأ فى النحو والصرفقد يجرى على ألسنتهم ، ولكن ذلك فى قلة وندرة فأماالعامية فى شعرهم فكما جاء فى شعر السيدعلى درويش إذ يجمع دسقف، على دسقفان، فى قوله فى مسجد

إذا سجدت حيطانه فهى ركع في وتسمع تسبيح الحصا منه سقفان وكاطلاقه لفظ وبرادن، على من أصابه البرد وذلك إذ يقول بُردان لا نفع وللبردان، عندهما وجبة البرد تكسوكل عريان فكلمة بردان عامية والفصيح بارد و بَردُ و بَرُودُ و مِن العامية في شعرهم قول الشيخ محمد شهاب الدين وتفضل بجبر خاطر من هم أتقنوا صنعه وخذ منه شيّا ويقول السيد على درويش

ولا عجب إذا كان المربى مربى الروح بالعقل المصان فهو يخطىء فى بجىء اسم المفعول من صانه على مصان بدلا من مصون ويخطىء كذلك إذ يستعمل الفعل أحرمه من كذا بدلا من حرمه وهو الفصيح ولا يقال حرمه من كذا بل حرمه كذا وذلك حيث يقول

# السيد اسماعيل الخشاب المتوفى سنة (١٢٣٠ هـ ١٨١٥ م)

### نشأته وحياته

هو «السيد اسماعيل» بن «إسماعيل الوهبي الشهير بالحشاب، كان أبوه نجارا ثم أنشأ متجرا للخشب بالقرب من باب زويلة بالقاهرة، وولد له الشاعر المترجم وهو أصغر اخوته، وشب مولعا بحفظ القرآن راغبا في العلم مشوقا لتحصيله، فطلب العلم في الازهر حتى صارت له مشاركة في كثير من علومه (۱)

وكان رقيق الحال حتى اضطر للتكسب فى المحكمة الشرعية ، وكان عاكفا على مطالعة الكتب الأدبية والتصوف والتاريخ يستظهر كثيرا من أشعار العرب والمراسلات والمكاتبات الأدبية ، ويلم بطرف من حكايات المتصوفين وأقوالهم حتى أصبح فريد عصره فى المحاضرات واستحضار البدائع فى المناسبات وكثيرا ما يصفه ، الجبرتى ، بأنه البليغ النجيب ، والنبية الأديب نادرة الزمان فريد الأوان المتقن العلامة يتيمة الدهر وبقية نجباء العصر

وعرف بالشعر الرائق والنثر العذب وكان نبها أديبا عظيم الآخلاق الطيف السجايا كريم الشمائل، خفيف الروح، وذلك بما يسر له مخالطة الروساء والآمراء ومصاحبة الكبراء والعظاء، فتنافسوا في صحبته وتباهوا بمجالسته حيث يرتاحون لخلقه، ويستطيبون منادمتة، ويجدون من طيب فكاهته ولطف عبارته وعذب بيانه ما يدفعهم إلى طلبه والحرص عليه كمان رقيقا مهذبا كريم النفس محبا للمجد متطلعا لمعالى الآمور

وكانت له قوة استحضار في إبداء المناسبات بحسب ما يقتضيه حال

<sup>(</sup>١) المفصل في تاريخ الآدب العربي ج ٢ ص ٣٣٤

المجلس فكان يجانس ويشاكل كل جليس بما يدخل عليه السرور في الخطاب ويخلب عقله بلطف محادثته كما يفعل بالعقول الشراب (١)

ولما أنشأ الفرنسيون ديوانا للقضاء بين المسلمين عين في كتابة التاريخ لحوادث الديوان وما يقع فيه لأن الفرنسيين كانت لهم عناية بالغة بتسجيل الحوادث يوما فيوما ، وتدوين ما يحرى منها في الدواوين ومقر أحكامهم ثم يجمعون هذه الحوادث ويطبعون منها نسخا يوزعونها على الجيش في مختلف مواضعه ومواطنه في الأمصار والقرى ، فلما رتبوا ذلك الديوان . كان الخشاب هو الذي يتولى كل ما يتصل بعمله ، وظل في هذه الوظيفة إلى أن ولى دجاك منو ، وعلى رغم ذلك لم يتخل عن التكسب بالشهادة في الحكمة

ولما عاد المرحوم والشيخ حسن العطار ، من طوافه بالبلاد التي كان قد ارتحل إليها المترج بالخشاب فصفا ودهما وطابت مخالطتهما وصارا لا يفارق كل منهما صاحبه حتى ليحدث والجبرق ، بأنهما كثيرا ما كانا يبيتان معا ويقطعان الليل بحديث أرق من نسيم السحر وألطف من اتساق نظم الدر ، وكثيرا ما كانا يتنادمان بداره لمها بينهما من الصحبة الأكيدة والمودة العتيدة ثم يتجاذبان أطراف الكلام فيجولان في كل فن من الفنون الأدبية والتواريخ والمحاضرات

ومع أن دالخشاب، أدرك فى أواخر حياته دمحمد على باشا، نراه لم يل فى عهده عملا من الأعمال مع شهرته الأدبية وبعد صيته فى البيان لأن والى مصر لم يكن إلى هـذا العهد قد اتجه إلى استصناع الأدباء والشعراء إذ كان مصروفا لغير ذلك من شئون الدولة واصلاحها الداخلي وتأثيل ملكه الذى خلفه الماليك منهوك القوى محلول العزائم

وبرح الداء دبالخشاب، فلزم فراشه حتى غلبه المنون في يوم السبت ثانى شهر ذى الحجة من سنة ثلاث ومائتين وألف من الهجرة.

<sup>(</sup>١) تاريخ الجبرتى ج ٤ ص ٢٣٨

وقد جزع عليه صديقه الوفى الشيخ , حسن العطار ، وجمع ما تفرقمن شعره فأودعه ديوانا طبع فى الآستانة

### شعـــره

والخشاب، أقدم شعراء العصر الحسديث وأقلهم حظا من الحضارة الغربية التى وفدت إلى مصر و نبهت الأذهان والقرائح بعد أن استقر الحكم و لمحمد على ، وأبنائه واتصلت مصر بالغرب اتصالا مختلفا ، ولم يكن والخشاب ، قد تعلم اللغات الأجنبية فيستعين بها على الاطلاع على ثقافة الغرب وعلمه الجديد فتتسع مداركه و تتراى آفاق خياله ، و تأتيه من هذه الآداب سهولة الطبع ورقة التعبير ، وعلى رغم ذلك يتسم شعره بالوضوح والسلاسة ومجانبة التعقيد و الإقلال من البهرج و الطلاء ، وهذه ظاهرة و اضحة في شعره ، فهو لم يتهالك على البسديع ولم يكلف بالصناعة ولم يتورط فها تورط فيه غيره من الشعراء الصناع على قربه من الشعر الضعيف المنحل في عهد الماليك ووثيق اتصاله بآداب ذلك العصر الواهن المتخاذل

والذى يبدو أن فى طبع ,الخشاب ، ميلا فطريا إلى الإشراق والوضوح والبعد من التعمل ، وقد تهيآ له من الاتصال بالفرنسيين فى مصر ما طوع أدبه وجلى شعره ونحا به نحو السهولة والانطلاق ، فقد أقاموه فى ديوان القضاء أمينا لمحفوظاته وكاتبا سلسلة التاريخ فيه ومسجلا لأحداثه تباعا وعاش طول حياته شديد المخالطة للكبراء والأمراء والعظاء بين منادمة ومطارحة ومفاكمة ، ولا ريب أن ذلك كله هيأ له تطويع أدبه وسهولة قريضه وإشراق ديباجته وصفاؤه من التعقيد والزخرف والصنعة

وقد حدث و الجبرتى ، أنه علق شابا من رؤساء كتاب الفرنسيين كان لطيف الطبع جميل الصورة عالما ببعض العلوم العربية ، ماثلا إلى اكتساب النكات الادبية فصيح اللسان العربي يحفظ كثيرا من شعر العرب ، فلذلك المجانسة مال كل منهما للآخر ووقع بينهما تواد وتصاف حتى لايقدر أحدهما.

على مفارقة صاحبه ، فتارة يذهب الخشاب إلى دار صديقه وتارة يذهب الشاب الفرنسي إلى دار الخشاب فيتجاذبان أطراف الأحاديث ويقع بينهما من لطف المحاورة ما يتعجب منه ، يقول . الجبرتى ، ـ وعند ذلك قال « الخشاب ، الغزل الرائق والنظم الفائق (١)

أفلام تكون هـذه المخالطة من أسباب تنشيط شعره وانطلاق قريضه وسعة خياله؟

وهل لنا أن نذهب إلى أن هذه المخالطة دلت ، الحشاب، على كثير من أخلاق الفرنسيين وعاداتهم وأحوالهم وطبائعهم فبسط ذلك في فكره وفسح في مخيلته ؟

بقول الخشاب في صديقه الفرنسي:

علقته لؤلؤى الثغر باسمه فيه خلعت عذارى بل حلانسكي ملكته الروح طوعا ثمقلت له متى ازديادك لى أفديك من ملك فقال لی و حمیا الراح قدعقلت لسانه وهو يثني الجيد من ضحك

إذا غزا الفجر جيش الليل وانهزمت

منية عساكر ذاك الأسود الحلك

فجاءنى وجبين الصبح مشرقة عليـه من شغف آثار معترك فى أسود من ظلام الليل محتبك (٢) من الشراب وستر غير منهتك <sup>(٣).</sup>

ّ فخلت بدرًا به حفت نجوم دجا وافي وولى بعقل غــــــير مختبل

<sup>(</sup>١) تاريخ الجبرتى ج ٤ ص ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) رصعها: ملاها.

<sup>(</sup>٣) محتبك : موثق محكم .

<sup>(</sup>٤) منهتك : هتك السَّتر جذبه فقطعه من موضعه أوشق منه جزءا فبدا ما وراءه وهنك ستر فلان فضحه.

فهذه أبيات عذبة سائغة لاتعقيد فيها ولا التوام، لم تشبها شائبة الصنعة، ولم يفسد جمالها المحسن البديعي الذي أسرف العصر في تناوله وتاه في فيافيه.

هذا إلى ما ذهب إليه من غزو الفجر جيش الليل وانهزام عساكره، وقدوم صاحبه وقد أشرق جبين الصبح يبدو عليه من شغفه آثار معترك، وتشبيهه فى حلته التى كانها من أديم الليل تلمع فيها الانجم التى رصعتها وحلتها بالبدر أشرق نوره وحفت نجوم الدجى به فى الليل لل الحالك الذى وثق سواده وأحكم.

هذا ويحوز أن تكون كلمة شغف محرفة وأصلها «شفق ، أى أن صاحبه وفد اليه وعلى جبين الصبح آثار معترك من الشفق ، لما بينهما من المنازعة والمغالبة ويستأنس له بما ذهب اليه من قبل من غزو الفجر جيش الليل ، وانهزام عساكره ،

غير أنا نلاحظ أن الشاعر وصف جبين الصبح بلفظ مشرقة فلم يطابق بين الموصوف والصفة فى التذكير والتأنيت وكان يجب أن يقول « مشرق ، فني اللسان « الجبين يذكر لا غير ، إلا أن يقال إنه أنث الوصف باعتبار الجبين جبهة وبذلك تتأتى المطابقة أوجرى على ما يذهبون إليه من أن كل مالا يعقل يجوز تذكيره و تأنيثه ، أو تقول إن كلمة آثار فاعل «مشرقة» ويكون مرجع الضمير لجبين الصبح لا لفاعل جاء .

وقال فی فرنسی آخر آسمه دریج، .

أدرهاعلىزهوالكواكبوالزهر وهات علىنغم المثانى<sup>(۱)</sup> فعاطنى وموه لجينالكا سمنذهبالطلا ومزق رداء الليل وامح بنورها

وإشراق ضوء البدر فى صفحة النهر على خدك المحمر حمراء كالجمر وخضب بنانى من سنا الراح بالتبر دجاه وطف بالشمس فينا إلى الفجر

<sup>(</sup>١) المثانى : من أوثار العود الذي بعد الأول واحدها مثنى

وأصل بنار الحد قلي وأطفه أدريج، ذكى المسك أنفاسك التي معنبرة يسرى النسيم بطيها رشافاتك (١) الألحاظ عيناه غادرت طويل نجاد السيف ألمي (٢) محجب رقيق حواشى الطبع يغنى حديثه ولما وقفنا للوداع عشية تباكى لتوديع وأبدى شقائقا(٤)

ببرد ثنایاك الشهیة والثغر أریج شداها قد تبسم عن عطر فتغدو ریاض الزهر طیبة النشر فؤادی فی دمعی دما سائلا بجری شقیق المها<sup>(۳)</sup>زاهی البها ناحل الخصر عن اللؤلؤ المنظوم والدر والنثر و أمسی بروحی یوم جدالنوی سیری مکالة (°) من لؤلؤ الطل بالقطر مکالة (°) من لؤلؤ الطل بالقطر

فهذا شاب فرنسى آخر خالطه الخشاب و أدمن الود معه ، وكانت لهم بحالس وسمر ، وغدو ورواح ، فصفا أنسهما ، وطابت مودتهما ووجد الشاعر فيه ما ارتاح له وبهره منه فتك ألحاظه ، وطول نجاده ، وسمرة شفته وتحجبه ، وأنه شبيه بالمها زها بهاؤه ونحل خصره ، ورق طبعه ، وأغنى عن اللؤلؤ المنظوم والدر المنثور عذب حديثه ، ووصف يوم الوداع ومالقيه من هوله وأن صاحبه تباكى فبلل بدمع كاللؤلؤ خدودا حمر اكالشقائق .

هذه صورة ناطقة رسمها الشاعر فجاءت رائعه فاتنة ولم تتعثر ريشته أو ينب رسمه والشاعر فى إيداعه هذه المعانى تلك الابيات . وفى تعبيره عنهذا

<sup>&</sup>quot;(١) رشا : الرشأ محركة الظي إذا قوى ومشى مع أمه

<sup>(</sup>٢) ألمي: اللمي مثلثة اللام سمرة في الشفة.

<sup>(</sup>٣) المها : جمع مهاة وهى البقرة الوحشية .

<sup>(</sup>ع) الشقائق: جمع شقيقة \_ وشقائق النعان معروفة . سميت بذلك لحمرتها تشبيها بشقيقة البرق أضيف إلى ابن المنذر لآنه جاء إلى موضع وقد اعتم تبته من أصفر وأحر وفيه من الشقائق ما راقه فقال ما هذه الشقائق احموها وكان أول من حماها وقيل النعان اسم للدم وشقائقه قطعه فشبهت حرتها بحمرة الدم (شارح القاموس) .

<sup>(</sup>ه) مكللة : الروضة المكللة المحفوفة بالنور .

كلهلم يحمحول تعقيدأوالتواء ولم تهده صنعة أوطلاء اللهم إلا أنه يشك المحسن البديعي شكا خفيفا ويتناوله برفق ولطف فيستعمل الجناس بين كلمة زهر الكواكب التي هي جمع أزهر والزهر للذي هو النبت المعروف.

ويلهمه اسم صديقه ، ريج ، فيوقع الجناس بينه منادى بالهمزة و بين أريج الشذى ، وهو وإن كان بهذا الجناس المشكرر يجارى شعر أم عصره ، لم يظهر مظهر المشكلف و المنهالك عليه .

و نلاحظ على أن الشاعر عبر بلفظ تباكى لتوديع – وكان المفهوم أن يقول ، بكى ، لأن ذلك موقف البكاء لوجود دواعيه ، أما ، تباكى ، فتعبير يفيد أن صاحبه تكلف البكاء ومن شأن هذا الوصف أن يننى عنه صفة التأثر بالرحيل أن يقال إن صاحبه لشدة هول التوديع جمدت عيناه فلم تبكيا فتكلف البكاء يواثم بين حاله وحال المودعين وفى الحديث ، فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا ، كى تكلفوا البكاء و تمكلف البكاء يستدعيه وهنذا الوجه يثبت لصاحب خشاب تأثراً أبلغ من تأثره وأنه بلغ من الحزن ما جمدت به عيناه ولم تسمح البكاء إلا أن يتكلفه تكلفا .

## ومما قاله يتغزل به :

ياشقيق البدر نوراً وسنا وأخا الغصن إذا ما انعطفا بأبي منك جبينا مشرقا لو بدا للنييرين انكسفا بغيتي منك رضاب(٢)ورضا وعلى الدنيا ومن فيها العفا(٢)

فهذه أبيات رقيقة عذبة حلوة الروح خفيفة المذاق لم يشبهها تعقيدولم تتأثر بصنعة إلا الجناس المقبول في ورضاب، وورضاء.

وقال يمدح الشيخ و محمد الأمير ، العالم الفقيه المتوفي سنة ( ١٣٣٢ إلى ١٨١٧ ) .

الرضاب ـ كغراب الريق المرشوف أوقطع الريق فى الفم ، وفتات المسك

ادر لى في الربا القدحا وكن للعذل مطرحا ونبه أصاح ساقها فضوء الصبح قد وضحا وثغر الدهر مبتسم وشادىالورققدصدحا وخذها من یدی رشاً ملیح قد حوی ملحا غزال إن يلح للبد رأوغصنالقا افتضحا وأطرب مسمعيك بما يه أستاذنا امتدحا , محمد الأمير ، المر تجي كم آملا منحا إمام إن تزنه بكل م مولى ماجد رجحا سراج في ذكائه الوها جليل المشكلات محا

فهذه الأبيات تقطر سلاسة ورقة ويفيض ماء الشعر من أعطافها وتبدو صفحتها نقية من الزخرف والطلاء حتى لتشبه أعذب ما ينظم الآن منالشعر العربى السهل على ما فيها من معان خصبة وتصوير بديع ، كرجحان الإمام الممدوح حين تزنه بكل مولى ماجـد ؛ وجعل الشاعر ذكاء الممدوح سراجا وهاجا يمحو المشكلات التي جعل لها ليلا.

وكان د محمد بن الحسن بن عبد الله الطيب ، المتوفى سنة خمس وماثتين وألف من الهجرة شاعرا يلتزم في شعره ما لايلزم، فلما جمع شعره فيدنو ان كتب الخشاب على ظاهر هذا الديوان يداعب صاحبه فقال :

قل للرئيس أبي الحسين محمد خدن(١) المعالى والسرى الأبجد ير و الحاذق (٢) الفطن اللبيب أخى الذ كاء اللوذعي (٢) الألمعي (٤) الأوحد ألزمت نفسك في القريض مذاهبا ذهبت بشعرك في الحضيض الأوهد

<sup>(</sup>١) العفاء : الحلاك والدروس ومن معانيه التراب

<sup>(</sup>٢) الحدن والحدين الصاحب

<sup>(</sup>٣) الحاذق الماهر البارع

<sup>(</sup>٤) اللوذعي: الحفيف الذكي الظريف الذهن الحديد الفؤاد واللسن الفصيح كأنه يلذع بالنار (٥) الألمى الذك المتوقد

وتركت ما قد كان فيه لازما هلا عكست فجئت بالقولاالسدى كدرت منه بما ضعت بحـوره

فغدت مشارع (١) ليس ينحو هاالصدي (٢)

فإذا نظمت فكن لنظمك ناقدا نقد البصير بذهنك المتوقد ولأن عنفت عليك فما قلته فلقد بذلت النصح للمسترشد

فلما قرأ صاحب الديوان هذه الابيات ضحك ولم يزد على أن قال (أنت في حل ) وكان و محمد بن الحسن ، قد علق غلاما فكتب إليه الخشاب .

إنى أجلك أن تصبو بمبتذل على تسنمك العلياء من صغر أمسك عليك وحاذر من إخاء فتى فيصه مذنشا ينقد من دبر

وهذه قطعة رائعة تزخر بالمعانى الكريمة وتفيض سلاسة ولطافة فلا ينبو منها لفظ ولا يقلق فيها تعبير وتطرد أجزاؤها وتتسلسل حتى لتكون كالعقدانتظمت حباته قالهاير في بها المرحوم الشيخ وأحمد بن موسى بن داود ، المتوفى سنة ثمان ومائتين وألف من الهجرة .

على نهجأهلالرشدعاش وقدمضي

تغير وجه الدهر وازور حاجبه وجاءت بأشراط المعاد عجائبه وكدرصفو العيش وقعخطوبه وقدكان وردا صافيات مشاربه فمالى لا أذرى المدامع حسرة وأفق سطء المجدتهوى كواكبه<sup>(٣)</sup> أغرسنا شمسالضحي دون وجهه وفوق مناط الفرقدن مراتبه حليف ندى كالسيل سيب يمينه وكالبحر تجرى للعفاة مواهبه له عفو ذى حلم ورأى أخي نهى للحيء لدى محلولك الخطب ثاقبه 

<sup>(</sup>١) المشارع \_ موارد الشرب

<sup>(</sup>۲) الصدى \_ الظامىء

ألم تر أن الأرض مادت بأهلها لقد آد (۱) إذ أو دي(۲) وأعقب مذمضي

فن ذا الذي ندعو لكل ملمة وترجو اذاماالأمرخيفت غواقبة لقد هد ركن الدين حادث فقده وشابت له من كل طفل ذو أثبه وغادر ضوء الصبح أسود حالكا كأن الدجى ليست تزولغياهبه وأنالفرات العذب قدغص شاربه سنطت نوب الآيام بالعلم الذي تزال به عن كل شخص نوائبه عجیب لهم أنی أقـلوا سریره وفد ضم طودا أی طود یقاربه وكيف ثوى البحر الخضم بحفرة وضاق بجدواه الفضا وسباسبه خليلي قوما فابكيا لمصابه بمنهل دمع ليس ترقا سواكبه

أسى يجعل الأحشا جذاذا (٣) تعاقبه وأى شهاب ليس مخبو ضياؤه؟ وأى حسام لا تفل مضاربه ؟ وأى فتى أيدى المنية أفلتت ؟ وأى فتى وافته يوما مآربه ؟ وماذا عسى نبغى من الدهر بعد ما

أصمت (١) و أصمت (٥) كل قلب مصائيه ؟

فانظر كيف جاءت هذه القصيدة سهلة مشرقة لم تعكرهاصنعة ولميذهب بروائها تكلف

# تقاء شغره من التاريخ

وبما امتاز به والخشاب، أنه لا يميل إلى التاريخ الشعرى ولا يتصل به

<sup>(</sup>١) آده الحمل أنقله

<sup>(</sup>۲) أودى هلك

<sup>(</sup>٣) جداد قطعا

<sup>(</sup>٤) أحمه سد أذنه

<sup>(</sup>٥) أصمى الصيد رماه فقتله مكانه

فى قليل أو كثير ، وعلى رغم أنه أقرب شعراء العصر الحاضر إلى العصر السالف وكان مقتضى ذلك أن ينحو منحى الشعراء فى ذلك العصر فيفتن فى التاريخ الشعرى ويولع به كما أولعوا ويستعمله فى الشطر أو البيت أوالقصيدة على رغم من معاصرته لهؤلاء الذين كلفوا به خلا شعره منه فلا تكاد تعتر على تاريخ له فى حادث أو أمر ذى بال ، وان هذه لحسنة من حسنات والخشاب ، فقد نجا من قيوده وأغلاله وكم طغت هذه الصناعة على الشعر فذهبت بجاله وكسبته الغموض والتعقيد والالتواء واستبدت بالشاعر فصرفته عن روعة التصوير وجمال المعنى ، وحسن الآداء ،ولكن والخشاب، نجا من هذا وكره هذه الطريق الملتوية فحاد عنها وسلك مسلك السهولة والإشراق والوضوح



# الشيخ حسن العطار المتوفى سنة (١٢٥٠ هـ – ١٨٣٤ م)

## نشأته وحياته :

ولد بالقاهرة سنة نيف وثمانين ومائة وألف من الهجرة ونشأ بها فى ظل أبيه الشيخ و محمد كتن و يمت بنسبه إلى أسرة مغربية وفدت إلى مصر وكان أبوه رقيق الحال و عطارا ، ملما بالعلم كما يدل عليه ما يقوله فى بعض كتبه ( ذا كرت بهذا الوالد رحمه الله ) وكان يستصحبه إلى متجره ويستعين به فى صغار شئونه ـ نشأ حاد الذكاء قوى الفطنة ، إلى النعليم هواه . شديد الغيرة والتنافس ، إذ يرى أترابه يترددون على المكانب ، ومن ثم يتسلل إلى الجامع الازهر مستخفيا من أبيه ، وقد عجب والده إذرآه يقرأ القرآن فى زمن وجين فشجعه ذلك على أن يدع ابنه الذكى الفطن المحب للعلم يختلف إلى العلماء وينهل من وردهم مايشاء ، فجد فى المنابرة والانتفاع من الفحول أمثال الشيخ و محمد الأمير ، والشميخ و الصبان، وغيرهما حتى بلغ من العلم والتفوق فيه ما أهله للتدريس بالازهر على تمكن وجدارة .

ولكن نفسه لم تقنع بهذه الغاية ، بل مال إلى التبحر فى العلوم وأشتغل بغرائب الفنون. والوقوف على أسرارها.

وكان منىذ صباه ذا شغف بالآدب ، جادا فى مطالعته والتزود منه حتى أجاد النظم والنثر فى ريعان صباه وبو اكير حياته .

وعنى بالأدب الاندلسى عناية فائقة فأخذ يدرسه ويحاكيه ، وكثير اماكان يأسف على انحطاط الأدب فى عصرة ويصف شعراء زمانه بأنهم (اتخذوا الشعر حرفة و سلكوا فيه طريقة متعسف فصرفوا أكثر أشعارهم فى المدح والاستجلاب والمنح ، حتى مدحوا أرباب الحرف لجمع الدراهم ، وكان منهم من كان يصنع القطعة من الشعر فى مدح شخص ثم بغيرها فى مدح آخروهكذا حتى يمتدح بهاكثيرا من الناس وهو لا يزيد على أن يغير الاسم والقافية وما أشبهه فى ذلك إلا بمن يفرق أوراق الكدية (١) بين صفوف المصلين فى المساجد وهـكذا كان حال الرجل فلا يكاد يتخذ وليمة أو عرسا أيبنى بناء أو يرزأ بموت محب إلا بادره بشىء من الشعر قانعا نالشىء النزر).

ولما كانت تلك نظرته إلى الشعر والشعراء رأيناه قد أغفل شعره ، ولم يحتفظ بما قاله فى المدح والهجاء اضطراراً ورجا ألا يحفظ عنه إلا ما لطف من النسيب) مما ولع به (أيام الشباب حيث غض الشيبية غض و الزمن من الشوائب محض ، ولاعين الملاح سهام بالفؤاد راشقة ، و تثنى قدود الغيد تظل له أعين الاحبة وامقة .

ذاك وقت قضيت فيه غرامى من شبابى فى ستره بالظِلام ثم لما بدا الصباح لعينى من مثيبى ودعته بسلام)

ولما اضطربت الفتن بدخول الفرنسيين مصر رحل إلى الصعيد ومعه جماعة من العلماء ، ثم عاد إلى مصر بعد أن استقرت الأمور ، وقد أداه حبه الحياة الاجتماعية وميله إلى المخالطة ، وما عرف به من خفة الروح ، وطيب المعاشرة ، إلى الاتصال بالفرنسيين العلماء فاستفاد من فنونهم وأفادهم اللغة العربية وكان يقول ، إن بلادنا لابد أن تتغير أحوالها ويتجدد بها من المعارف ماليس فيها، وكان يتعجب بما وقف عليه من علوم الفرنسيين ومن كثرة كتبهم وتحريرها وقربها من العقول وسهولة الاستفادة منها ، وقد تحدثنا عن ذلك في صلة الازهر بالحلة الفرنسية .

وهو الذى وقف فى امتحان مدرسة الطب خطيبا يشيد بفائدة الطب فى تقدم الإنسانية ويفخر بأن أتيح للازهر فى تاريخ مدرسة الطب أول نشأتها

<sup>(</sup>١) الكديسة: السؤال.

أثر جليل إذكان جل تلامذتها الآول من الآزهر وكان لهم فى مدرسة الطب من الذكاء وحسن الاستعداد ما راع وبهر .

والشيخ . حسن العطار ، هو الذي قدم الشاب الشيخ . رفاعة رافع ، « لمحمد على ، ليسكون إماما للبعث الذي أرسل إلى فرنسه في سنة ١٨٢٦ م .

وهو الذى أوضى ورفاعة، أن يقيد مشاهداته فى بلاد الغرب من الأمور التى يرى فيهـا فائدة لبنى وطنه كى يظهرهم على النواحى المختلفة للحضارة الأوربية ، حتى إذا أطاع ورفاعة ، أستاذه وأتم رحلته وتخليص الأبريز فى تلخيص باريز ، أوصى العطار بها حتى قامت الحكومة على طبعهـا ونشرها .

#### تنق\_له :

ثم إنه ارتحل إلى الشام وأقام بدمشق زمنا كان يقرض فيه الشعر حينا بعد حين ، قال د وقلت وآنا بدمشق هذه القصيدة وسببها أن صاحبنا العلامة محمد المسيرى كان قدم من بيروت لدمشق فأقام بالمدرسة البدرية حيث أنا مقيم ومكث نحو شهرين فوقع لى به أنس عظيم . .

ثم عاد إلى بيروت وأرسل مكتوبا لبعض التجار فيه قصيدة تتضمن مدح دمشق وعلما ثها و تجارها الذين صاحبوه مدة إفامته ، فكان جزاء تلك القصيدة أنها لم تقع منهم موقع القبول وساروا يهزأون بكلماتها وقوافيها فانتدبت لنظم هذه القصيدة على بحرها وروبها انتصار اللشيخ «المسيرى» وقد ذكرت بعض متنزهات دمشق فى أول قصيدتى وأتيت فيها بفنون من الغزل والهجاء وغيرهما فقلت :

بوادى دمشق الشام جزبى أخا البسط

وعرج على باب السلام ولا تخطى ولا تبك ما يبكى امرؤ القيس حوملا ولا منزلا أودى بمنعرج السقط هنالك تلتي ما يروقك منظرا

ويسلى عن الآخو ان والصحبو الرهط

عرائس أشجــار إذا الريح هزها

تمیل سکاری وهی تخطر (۱) فی مربط(۲)

كساها الحيا أثواب خضر تدثرت

بنور شعاع الشمس والزهر كالقرط (٣)

#### ومنهــا:

لأقضى لباتات الهوى فيه بالبسط وعرج على باب البريد تجد به مراصد للعشاق في ذلك الخط(ع) وحاذر سويقات العارة أنها مهالك للأموال تأخذ لا تعطى فلو أن قارونا تبايع بينهم لعاد فقيرا للخلائق يستعطى ولست لما أنفقت فيها بآسف ولا بالرضا مني أمازج بالسخط

وقف بى بجسر الصالحية وقفة

وجاء في بعض كتبه أنه أدى فريضة الحج واتفق له بعد أدائه أن توجه مع الركب الشامى إلى معان تم بلدة الخيل فأقام بها عشرة أيام ، ثم يمم القدس فنزل دار نقيبها وهنأه بعودتة إلى منصبه بعد عزله منه ، ثم ارتحل إلى بلاد الروم وأقام بها طويلا وسكن بلدا من بلاد الارناود وتأهل بها وأعقب و لـكن لم يعش عقبه .

<sup>(</sup>١) تخطّر ــ خطّر في مشيته اهتز و تبختر .

<sup>(</sup>۲) المرط \_ كساء من صوف أوخر .

<sup>- (</sup>٣) القرط \_ ما يعلق في شحمة الأذن .

<sup>(</sup>٤) الخط بالضم مؤضع الحي والطريق والشادع ويفتح ، وبالكسر الأرمني لم تمطر والتي تنزلها ولم ينزلها نازل قبلك .

## عودته إلى مصر :

ولمـا عاد إلى مصر تولى تحرير الوقائع المصرية فـكان أحد الازهريين الادباءالذيننهضوا بها وكانتله شهرة علمية أدبية ومكانة أذعن لها معاصروه من العلماء والادباء والافذاذ .

كان يعقد مجلسا لقراءة تفسير البيضاوى فيتوافد الشيوخ عليه تاركين حلق دروسهم ، وقد أهلته هذه المكانة العلمية والادبية وما اتسم به من النبوغ وماطار من ثهرته و بعدصيته أن يكون شيخا للازهر بعد وفاة الشيخ و أحمد الدمهوجي الشافعي . .

ولما قدم إلى مصر عام سبعة وثلاثين ومائتين وألف من الهجرة كبير اللهروز وكانوا قد انتقضو اعليه ملتجاً إلى « محمد على باشا ، وكان في صحبته « بطرس النصر انى ، اجتمع به وكان بينهما اتصال ومودة ورأى المترجم فيه تمكنا من الأدب والمحاضرة ومعرفة بالتواريخ والأنساب وعلوم العربية ، وقد حدث (١) بذلك وبأن « بطرسا ، امتدحه بقصيدة منها :

أما الذكاء فإنه أذكى وأبرع من إياسه فى أى فن شتته فكأنه بانى أساسه أضحى البديع رفيقه لما تفرد فى جناسه

### مواهبـــه :

كان رحمه الله طموحا محبا للاجتماع والثنقل ومشاهدة الحصارات المختلفة وكان معروفا بالجد والذكاء معا، حدث عنه معاصره المرحوم الشيخ ومحمد شهاب الدين المصرى، الشاعر بأنه كان آية في حدة النظر وشدة

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج ۽ ص ٣٩ .

الذكاء وأنه ربما استعار منه الكتاب فى مجلدين فلا يلبث عنده الأسبوع أو الأسبوعين ثم يعيده إلى وقد استوفى قراءته وكتب فى طرره (١) على كثير من مواضعه (٢) ومما عرف عنه أنه كان يرسم بيده المزاول النهارية .

### آثـاره:

له تآليف عدة منها حاشيته على جمع الجوامع نحو مجلدين، وحاشية على الأزهرية النحو، وحاشية على السمر قندية، النحو، وحاشية على السمر قندية، ورسائل فى الطب والتشريح ، والرمل ، ، والبازرجة ، وغير ذلك ، وقد شرح جزءا من الكامل للمبرد.

#### ش\_عره:

لم يجمع شعر العطار فى ديوان ، وقد أراد هو كما قلنا ألا يحتفظ بشعره الذى نظمه فى المدح والهجاء ، ورغب ألا يحفظ عنه إلا ماكان غزلا رقيقا نظمه فى صباه حيث العيش غض والزمن من الشوائب محض ، وأن مما يؤسف له أن يفقد كثير من ثروة العطار الشعرية النفيسة ، ولو توفر جميع شعره لارتسمت فيه صورة ناطقة لشاعريته ومواهبه وشخصيته ووضحت هذه الفصائد مجتمعة كثيراً من أحوال العصر إذ الشعر مرآته المجلوة .

ومهما يكن من شيء فني القصائد المتناثرة التي وقعنا عليها ما يعين ـ ولو فى جهد ـ على دراسة شعره ، وطريقته واتبحاهه الشعرى .

يدل ما بين أيدينا من شعر والعطار، على السهولة ووضوح الغرض وإشراق المعنى وسعة الآفق، وغزارة مادة التشبيه، ولعل مما بسط فى أفقه الشعرى، ومد فى خياله ومال به فى الشعر إلى الوضوح والرقة والسجاحة

<sup>(</sup>١) الطرر جمع طرة وهى جانب الثوب الذى لاهدبله وشفير النهر والوادى وطرف كل شيء وحرفه والناصية .

<sup>(</sup>٢) الخطط التوفيقية ج ۽ ص ٣٩.

ما تهيأ له من مخالطة الكبراء والعظاء وماكلف به من حب الحياة الأجتماعية وغشيانها فى شتى مجاليها ، ومختلف ميادينها وما اجتلاه فى المالك النى ارتحل إليها وجال فى ربوعهامن مشاهد وحضارات ، وأخلاق وعادات ، وما اطلع عليه من ألوان الحياة المتقاربة والمتباينة ، فإن كل ذلك من مقومات الشعر ومن أسبات بسطه و تلوينه ، على أن هذه المخالطات و تلك الاتصالات التى وثق د العطار ، أسبابها صرفت شعره عن التعقيد والغموض و الالتواء .

ويظهر أن العطار يميل بطبعه إلى السلاسية ، وينحرف بفطرته إلى الإشراق والسهولة ، وإذا رجعت إلى أقدم ما عثر عليه من شعره لم تفتك منه هذه الصفات ، وطالعتك منه صفحة نقية من الغموض والالتواء .

فن أقدم شعره قصيدته التي رواها , الجبرتى ، (١) يمدح بها الشيخ , شامل أحمد بن رمضان ، المتوفى سنة خمسة عشر وما ثنين وألف من الهجرة حينها ولى مشيخة رواق المغاربة إذ يقول :

انهض فقد ولت جيوش الظلام وأقبل الصبح سفير اللثام وغنت الورق على أيكما تنبه الشرب لشرب المدام والزهر أضى فى الربا باسما لما بكت بالطل عين الغام وللغصن قد ماس بأزهاره لما غدت كالدر فى الانتظام وعطر الروض مرور الصبا على الرياحين فأرا السقام كأنما الورد على غصنه تيجان إبريز على حسن هام كأنما الغدران خلجان أغصان النقا والنهر مثل الحسام (٢) كأنما الغدران خلجان أغصان النقا والنهر مثل الحسام (٢) كأن منظوم الزراجين بها قوت غدا من نظمه فى انسجام (٣)

<sup>(</sup>١) الجزء الثالث ص ١١٣

<sup>﴿ (</sup>٢) النقا ـ القطعة من الرمل تنقاد محدودية .

<sup>(</sup>٣) الزرجون ، كـقربوس شجر العنب أو قضبانها والخرة وماء المطر الصافى المستنقع فى الصخرة .

كأنما الآس(١) عذار(٢) على وجنته وقد علاما ضرام. كأنما الورقاء لما شدت تتلو علينا فعنل هذا الإمام بشراك مولای على منصب كان له فیك مزید الهیام وافاك إقبال به دائما وعشت مسعوداً بطول الدوام فقد رأينا فيك ماثرتضى لازلت فينا سالما والسلام

هذه الأبيات مرس أقدم شعره الذي عثريًا عليه وهي متسعة بالسهولة ووضوح الغرض وبجافاة الغموض ، مع حسن صياغتها وتسلسلها ، وكثرة تشبهانها المحكمة السائغة.

ومما قاله متغزلا : ــ

إلى متى أشكو ولم ترث لى كأنما الصبح اتتي سطوه من كافر الليل فلم ينجل

أما كني أن رق لي عذلي؟ يا باخلا بالوصل عن عاشق بعسجد الاجفان لم يبخل أنفق في حر الهوي عمره وعن أمانيه فلاتســـال لم يبق في الصب سوى مهجة أمست بنيران الهوى تصطلي ومقلة ترعى نجوم الدجى شقيقك الزاهر عنها سال تبيت تبكى شجوها كلـــا هاج بذكراك فؤاد بلى ما أطول الليل على عاشق فارق محبوبا عليـــه ولى

فهذه القطعة من أرق أبيات الصبابة وأعذبها ، أودعها الشاعر عواطفه وشحونه فعبرت عنها أصدق تعبير ، فهو يعتب على محبوبه عتاب الشماكي ويسائله إلام يغضي من شكواه وقد رثى العذل لحاله ؟ ثم يتجه إليه فيخاطبه قائلًا متى بخل بالوصل على عاشق جاد بعسجد أجفانه لُطول بكائه وأنفق

<sup>(</sup>١) الآس نبت معروف من الرياحين .

<sup>(</sup>٢) عذار اللحية الشعر النازل على اللحيتين.

عمره فى حر الهوى وأنت معرض لا تسأل عن أمانيه ، لم يبق فى محبك إلا مهجة تصطلى بنار الهوى ومقلة تبيت ساهرة ترعى النجوم ، فسل شقيقك ينبئك عن حالها ، إنها تبيت تبكى كلما هاج بذكر اك الفؤاد البالى ، ثم ينتقل الشاعر إلى التبرم من طول الليل على العاشق الذى فارق محبوبا ولى عليه ، وينتظر الصبح فلا يطلع فيخيل إليه أنه يخشى سطوة الليل الكافر فمن ثم لم ينجل ، وهو مسبوق إلى هذا المعنى يقول الهاء زهير :

لى فيك أجر مجـــاهد إن صح أن الليل كافر

# المحسنات في شعره :

والحسنات البديعية تبدو في شعر «العطار » وتدور أنواعها في شعره كما تدور في شعر أقرانه المعاصرين .

فني شعره الطباق كقوله :

أسرونى وأطلقوا دمع جفنى وأثاروا فى القلب نار الجمعيم وهو بين دأسروا، و دأطلقوا، .

والتقسيم كقوله :

فطرف إلى رؤياكم متشوف وقلبي إلى لقياكم متشوق مع ما في البيت من الجناس بين متشوف ومتشوق.

وتجد في شعره الاقتباس كقوله :

مرج البحرين فيضا دمعه إذ رأى جفنيه لا يلتقيان وهو اقتباس من قوله تعالى « مرج البحرين يلتقيان ، .

ويستعمل الثورية في شعره وتطالعك كثيراً كما في قوله:

حلمه الروض جناه يجتنى ويرجّى العفو منه كل جان فقد ورى بلفظ , جان ، بين معنيه الآثم والقاطف .

وكما في قوله:

وكيف أجوز في ميدان قوم حقيقة فضلهم أرجو بجازه فقد ورى بلفظ , بجاز ، المضاف إلى الضمير يبين معنيه مقابل الحقيقة والمصدر الميمي الذي هو بمعنى الاجتياز .

### وكما فى قوله :

كسر القلب وماكان التتى فيه من حين هواه إساكنان فلفظ دساكنان ، مورى به بين مثنى اسم الفاعل من سكن بمعنى حل أو سكن بمعنى لم يتحرك ويحسن أن نشير إلى أن د العطار ، أخذ هذا المعنى من قول الشاعر :

ياساكنا قلى المعنى وليس فيه سواك ثان بأى معنى كسرت قلى وما التتى فيه ساكنان أما الجناس فإنه مولع به ، مفتون بفنونه ، يستعمل منه فى شعره ألوانا عنتلفة ويدور فى شعره فى صور شى ، وكأن « بطرسا ، المذى قدم إلى مصر ضيفا مع كبير الدروز لم يقل فى « العطار » .

أضى البديع رفيقه لما تفرد فى جناسه الاحيث كانت وللعطار، شهرة بإدمان الجناس والافتتان فيه، وتلوينه بالوان مختلفة، فقد بعمد إلى الجناس فى الكلمة الواحدة فيوردها ذات معان شتى وفى صور متغايرة قد تصل أحياناً إلى أربع كقوله يمدح وإبراهيم باشا، سمهرى(۱) ينثنى أم غصن بان أم قوام دونه صبرى بان صان بالعسال (۲) معسول اللمى وتهادى هادما ما أنا بان

<sup>(</sup>۱) السمهرى ـ الرمح الصلب والمنسوب إلى سمهر ذوج ردينة وكانا متقفين للرماح ، أو إلى قرية بالحبشة .

<sup>(</sup>٢) العسال الرمح الذي يهتز لينا والمعسول المخلوط بالعسل.

یا ملیك الحسن رفقا بشبح كلما حاول كتم الشجو (۱) بان فكلمة د بان ، فی هذه الابیات كررها الشاعر أربع مرات ، وهی علی ترتیبها (اسم) للشجر ، وفعل ماض بمعنی تعد ، واسم فاعل من بنی بمعنی أقام وشید وفعل ماض بمعنی ظهر ، وولوعه بالجناس هذا هو الذی أوقعه فی هذا التكرار الذی غاض معه جمال الشعر و بهاؤه ، و جاء متكلفا لاتنفتح الاسماع له ، وهو لا ینسی فی غمار هذه الضجة التی أثارها بجناسه (و بان) تكلفها فی شعره أن یسوق جناسات آخری فی سیاق هذه الابیات كما بین (العسال) شعره أن یسوق جناسات آخری فی سیاق هذه الابیات كما بین (العسال) (ومعسول) اللمی (و تهادی) و (هادما) و (شج) و (شجو).

وهذا الجناس الذي يغرق والعطار، في تناوله ويسرف في استعاله يحلو أحيانا فيكون مقبولا سائغاً لا نبو فيه كقوله:

وصفا لى زمان أنس صفالى بحبيب غض وراح قديم وقوله:

ومالى إن منعتكها اقتداراً ومالى إن منعتكها إجازة وقوله:

يم اليم ورد ما تشــــتهى وعلى المورد يا صاح العنمان وقوله:

وغنت الورق على أيكها تنبه الشرب لشرب المدام وقوله:

همم فوق السموات سمت ومعال دونهن الصعب هان فالجناس بين وصفا ، و وصفا ، و ومنعتكها ، و ومنحتكها ، و ويمم ، و داليم ، و دالشرب ، جمع شارب و دالشرب ، مصدر شرب و دالسموات ، و دسمت ، و ددونهن ، و «هان ، وهذه جناسات سائغة لا تمجها النفس

<sup>(</sup>١) الشجو ــ شِماه حزنه وطربه كـأشِماه فهما ضد :

ولا تتكره لها ومن جناسه ما يسمج وينسبو وتسمعه الآذان بغضاضة وتسخط لما يبذله له من التكلف والتعسف كقوله: ـ

وحلى حلت وجلت غاية أيجارى من له سبق الرهان وقوله:

فهو كالشمس سمت آفاقها وسناها كان فى كل مكان هذه جناسات موسومة بطابع التكلف ارتصد لها الشاعر فلم تخف على الأسماع .

# حسن الانتقال في شعره:

والشاعر يحسن الانتقال من معنى إلى معنى فلا تحس بقلق بين المعنيين أو اقتضاب أو تنقل من الأول إلى الثانى بل نجد تمام الالتثام وحسن السبك وأحكام التآخى كقوله: \_

یا ندیمی قم وباکرها وطب مده الجنة والحور الحسان وأدر لی بنت کرم عتقت نورها الباهر یحکی البهرمان بالنهی قد فعلت کاساتها فعل إبراهیم سلطان الزمان

فقد انتقل من أثر الكؤوس فى النهى وما تفعل به إلى أثر إبراهيم الممدوح فى نفوس الناس دون مجافاة بين المعنى الأول والثانى أو تعثر أو فجوة بينهما .

# أغراض شـعره:

هو واسع الآفق فى شعره يتناول فيه جميع الأغراض الشعرية من غزل ومدح وهجاء وفخر ورثاء ووصف وتهنئة وحكم وغير ذلك .

ومن حكه قوله:

قد يطلب الحسناء من لم يكن كفؤاً لها اللحمق في عقله

قد يتساوى اثنان فى منصب وإنما التفريق فى سبله ويفخر المـــرء بأفصاله لا بالذى قد مات من أهله

#### المصطلحات العلبية في شعره:

تبدو المصطلحات العلمية فى شعره ولكن على قلة فمن ذلك قوله: فنصب المرم قرير له والشكل مجذوب إلى شكله وقد ترى فرعين من دوحة تخالفا فى الحمكم مع شكله

# التاريخ الشعرى وبراءته منه :

أما التاريخ الشعرى الذى تهافت عليه الشعراء المعاصرون له فختموا به قصائدهم وسجلوا به كل حادث وافتنوا فى تناوله ، فقد تحرر والعطار ، منه ولم نعثر فيما وقع بين أيدينا من شعره على استعاله هذا النوع .

#### المسائره

جرى والعطار ، في انشائه على طريقة عصره وخاصة في أو الله فالتزم السجع حتى لم تفلت منه جملة ، و تكلف الصنعة ما طاوعه جهده ، فكان نثره عكس شعره قيودا والتزامات في النثر وسهولة و انطلاقا في الشعر في أغلب الأمر ، وقد أودع ما كتبه في كتاب سماه وإنشاء العطار ، وقسمه قسمين (كتابة الشروط والصكوك ، وإنشاء المراسلات الواقعة بين السوقة و المملوك و أثبت في هذا الكتاب (من كل فن منهما قدرا به اللبيب عن غيره يستغني ، فهو لكل كانب عن الافتقار لسواه مغني)

وكان له فى صباه أغراض دونها فى أوراق تلاعبت بها الآيدى ، ولم يبق منهما إلا النزر القليل فلخص منها ما يحسن ايراده فى (المخاطبات) وترك (مالا يتعلق به غرض فى المكاتبات) ولما كانت الأقلام في هذه الفترة متقاصرة عن تصوير المشاعروتسجيل الحنواطر وتدوين الرسائل في مختلف الأغراض ، وضع دالعطار ، لشتى المناسبات انشاء مختلفا يستعمله كل كاتب في غرضه ، مراعيا مقام المكتوب إليه ، فإن كتب رسالة ترفع إلى أمير أو سلطان حشد له المدح والثناء ، أو لمرجو في حاجة بسط إليه أكف الضراعة والاستجداء ، واستدر عطفه ونداه ، وإن خاطب عالما كان خطابه متسقا مع ما عرف به المخاطب من نوع علمه ، وراعي في رسالته إليه ما يناسب من العبارات والتراكب مستشهدا بالشعر حينا من نظمه وحينا آخر من محفوظه .

وبعد أن حشد في القسم الأول من هذه المخاطبات طائفة من الرسائل المتنوعة ، عقب بخاتمة (تشتمل على أبيات تورد في أو ائل الصدور ويستشهد بها في أثناء السطور) وبطائفة أخرى من (شطور أبيات تحلي بها السجعات) ثم كتب في القسم الثاني ما يلائمه من رسائل أعدها لمن يعجز عن الكتابة فيستعين بها من صور مبايعات وصلح وحوالة وشركة وشفعة وكالة ونحو ذلك .

\* \* \*

# نمازج من إنشائه

ماكتبه في رسائل الإخوان

(الإعام بيننا أدام الله سعدك وأثل مجدك ، وأورى ذندك ، وأهلك صدك وأجرى على الالسنة شكرك وحمدك .

فالناس أجدر من أن يمدحوا رجلا

حتی یروا عنده آثار احسان (۱۰ ـ أذهر ـ رابع) قوى الآر ثباط بغيد الانحطاط، متزايد متصاعد، عتيد أكيد، لايطمع واش في نثر عقده، ولا يوجب طول التباعد تناسى عهده، كيف وأنت الجليل الذي عليمه المعول، و الحبيب الذي آخر شوقي إليه أول، لى بلقياك أنس وارتياح، وبدارك غدو ورواح، ومبيت ومقيل، في ظل عيش ظليل قوبل باجلال، وعومل بإفضال

وقيل له اله اله اله ومرحبا فهذا مكان صالح ومقيل يحد منك القاصد إليك ، والمستقر لديك ، ما تقر به عينه ، ويستقرأينه من نفيس كتاب ، ولذيذ خطاب ، وجليس أنيس ، ونديم نفيس .

على تكثر الفوائد فيه وتسر العيوب والاسماع وكتب لعالم نحوى

ويقبل الأرض إجلالاويشرحما يحس من حرق الأشواق والقلق ويضتكى بعض ما يلتى وأعجب ما دأيت أن تخمد النيران بالورق

ويبدى غراما تحرك سواكنه عوامل الاشتياق ، وحبا أضرمت ناره في الضمير فكاد يشعله الاحتراق ، وينعت ودا يمتزجا بتوابع الثناء والمدت ويرفع أدعية صارت بها الاكف مبنية على الفتح ، ويصف أشواقا سكنت في صميم الضمير ، وسلم جمعها من التكسير ، بعد دعاء إذا قصد باب القبول قيل ادخلوها بسلام ، وسلام أعطر من حديث النسيم بأخبار زهر الكام ، وينهى بعد بث أشواق أصبحت بها الدموع في محاجر العين معترة ، ولو لم يقرأ إنسانها بمرسلات الدمع لقلت في حقه قتل الانسان ما أكفره .

إنه إن تفعل المولى بالسؤال عن حال هذا العبد المحلص، والهمب المتخصص، فهو باق على ما تشهد به الذات العلية ، من صدق المحبة ورُق العبودية ، ويخبركم بكذا وكذا . . . الح ،

# السيد على الدرويش المصرى المتوفى سنة ( ١٢٧٠ هـ – ١٨٥٣ م )

# نشأته وحياته :

هو د السيد على الدرويش ، بن د حسن ، بن د ابراهيم الأنكورى ، ولد بالقاهرة فى غرة شهر المحرم سينة ١٢١١ ه ، ولما شب ألحق بالازهر فتلتى علومه على جلة من شيوخه ، وكان منذ صباه ميالا إلى الادب وفنونه ، فأقبل على كتبه يغذى ملكته بقراءتها وبرتوى من محاسنها ، ويستظهر ما يستطيبه منها ، وقلب فى كتب اللغة فعرف أسرارها ، ووقف على مكنونها وكان هواه إلى الهندسة والحساب أيضا فأجال فيهما نظره ، ثم تفرغ للكتابة وقرض الشعر ، وحرر الرسائل و نظم جمهرة من الاصوات تفرغ للكتابة وقرض الشعر ، وحرر الرسائل و نظم جمهرة من الاصوات فراد الفناء ) واشتهر بصناعة المواليا والموشحات ، وتهيأت له بأدبه وشهرته منزلة رفيعة لدى الوجوه وأمراء العصر حتى أصبح شاعر المرحوم دعباس الاولى،

وكان غنيا بماله وعقاره عن التكسب بشعره معروفا بميله إلى اللهو والطرب غزير المدح لمن يحبه لاذع الهجاء لمن يبغضه ، ولعله امتاز بهذين من الشعراء الأزهريين الذين لم يكونوا في ذلك مسرفين ، كما كان حاضر البديهة عذب المفاكهة ، حلو المنادرة ، كانت وفاته في السابع والعشرين من ذى القعدة سبعين وما تدين وألف من الهجرة

# شعــره:

عصر الدرويش عصر صناعة وزخرف وطلاء وتعمل وكلف بالبديع وإغراق فيه على تفاوت الشعراء في ذلك ، ولو أن الدرويش اقتصر في شعره على الحظ الذي تناوله المعاصرونله من الصناعة والمحسنات لكان من أجودهم شعرا الا أنه أغرق في البديع ، وكلف بالزخرف يحشده حشدا ، ويشده شدا ،

ويسرف فيه إسرافاً ، ويتصيده بسهولة ويرتقبه رضيه الذوق أوأباه ، وبذلك استغلق شعره ، والتوى قصده ، وانحط نسجه ، وضلت معانيه فيما أغرى به من صنعة وما سهر عليه من زينة .

فن جناسه الذي يستعمله في شعره قوله :

أيام أفسراح هي الحسرف صدق اليمــــين بأنها يمن فالجناس بين اليمين واليمن وهو متكلف الآأنه غير موغل في الثقل

#### وقوله:

#### وقوله :

أملى وعلم مآله أعيانى أو لم تكن منقولة أعيانى فالجناس بين أملى ومآله وبين (أهيانى) بمعنى أثقلنى و (أعيان) المضافة إلى ياء المتكلم جمع عين

#### وقوله :

صفو الليالى أحسنا يمن تراهم أحسنا فالجناس بين أحسن ضد أساء وأحسن وصفا من الحسن .

هذه الجناسات ليس فيها ما واتاه عفوا ، أو انساق إليه دون استكراه بل احتفل الشاعر بها فشدها شدا أضاع المعنى الشعرى وجرد الشعر من الجمال والروعة .

ومما أسرف فيه من الجناس وكان غاية في الثقل والتعمل والنبو والقاعق -

جسمی لعری غدا بالبرد مکتسیا لیلا وشمس نهاری بردی الثانی بردن لانفع (المتبردان عندهما وجبه البرد تکو کل عربان آخاف آطلب بردا استغیث به برده برده العنیث خرمانی د

لا أسأل الحظ بردا أن يحرقه والبرد والبرد في التحرير سيان فانه مازال يكرر لفظ (البرد) ويديره في شعره في أوضاع مختلفة طلبا للجناس حتى قبح نسج الشعروسمح نظمه ، وأصبح غاية في السخف و(البرودة) ولعل كلفه بالجناس أوقعه في الخطأ باستعمال كلمة بردان العامية وفصيحها بارد و بُراد و بَرُود و بَرُد

ومن الطباق الذي يستعمله قوله:

بيت جديد قديم المجد عن سلف بسعد أنجالهم قد شرف السكن فقد طابق بين جديد وقديم وقوله:

فَكُم قالت لها الآخرى هلمى وكم قالت لها الدنيا تأنى فقد طابق بين الآخرى والدنيا:

ومن أنواع البديع التي يستعملها في شعره مراعاة النظير كقوله: طم جامع من غيرباب فكم عوت عليهم من المحراب في الصبح جرذان اذا سجدت حيطانه فهي ركع وتسمع تسبيح الحصا منه سقفان وقد أخطأ إذ جمع سقف على سقفان والصحيح سقف وسقوف وما أولع به من التورية في شعره قوله في مليح اسمه رضوان

قد أكثر البعض في إنكاره سفها يوم القيامة جنات ونيرانا فأبطل الله في الديبا أدلتهم لما أراهم من الجنات رضوانا فيحتمل أن يكون أراد (رضوان) خازن الجنة ، أو المليح المسمى (رضوان) أو الرضوان مصدر كالرضا من رضى (ورضوان من الله أكبر)

ويورتى فى كتاب اسمه مراتع الغزلان ، فيقول : ـ يا واردا سلسال ذا البستان منك الدعاء لصيادر ظمآن واسمع قارى الحب فى أقارها فلقد سقاها كأسه وسقانى واسترحم المولى شهيدا فى الهوى أبدا صريع (مراتع الغزلان) فالتورية فى قوله (مراتع الغزلان) إذ يحتمل أن يكون اسم الكتاب أو مواطن النساء الشبهات بالغزلان

وهو يغرى بالبديع أيضا فى الموشحات و ( الأدوار ) الغنائيــة فتراه يلتزم الجناس فهــا ويستعمل التورية ما استطاع ، كقوله : ــ

> بافاتك الفتان ناسى ناسى أهواء وخده النعان كاسىكاسى آه...وآه

فقد أوقع الجناس بين ناسى اسم فاعل و (ناسى) بمعنى أهلى ، وأوقعه بين كاسى اسم فاعل من كسا و (كاسى) التى هى اناء الجر مضافة إلى ياء المتكلم ، كما أوقعه بين أهواه ، فعلا بمعنى أحبه ، وآه ، وواه اسمى فعل بمعنى أتألم ، وفى ذلك من التكلف والتشدد ما فيسه ، ويقول : \_

یا من علی خده دینار صرفت فیسه فضة دمعی جد لی ببوسه قال دی نار والبوس محرم فی شرعی

فنى كلمة (دينار) الثانية تورية إذ يحتمل أن تكون مكونة من (دى) اسم الإشارة بالعامية (ونار) أى هـذه نار لا تطيقها ، وأن تكون النقد المعروف من المذهب ، والمعنى هات دينارا أن أردت القبلة .

# ولوعه بالتاريخ الشعرى

وهو مفتون بالتاريخ الشعرى وما زال يستعمله فى شعره حتى عرف به ومهر فيــه حتى ما كانت تمر به حادثة إلا أرخها هفو الساعة (١)

<sup>(</sup>١) أعيانِ البيان السندوبي صُ ٢٦

فن ذلك ما قاله يؤرخ به إنشاء قنطرة

انشاء عدوح الملا من عدله الدنيا ملا أعنى الوزير محمدا رب المحامد والولا لقبو له قد أرخوا إنشاء قنطرة العلا ITY VOT TOY سنة ١٢٤٢ ه

ويؤرخ لتجديد القصر العالى فيقول: ــ

PY V FYE AFO FY سينة ١٢٥٧ م

قصر به نور السعادة آهل إسعاد منشئه به متواصل فكأنه الفردوس في أوصافه ﴿ ظُلُّ وَفَاكُمْ مُ وَمَاءً هَاطُلُ وبلابل الأغصان فيمه ترنمت فرحا فنقطها اللجين الوابل والسعد نادي بالسرور مؤرخا قصر به نور السعادة آهل

وبماكتبه ليؤرخ به

تاريخه كنولد السيد أباظه حسن 114 1-4 1-0 1-0 1--سسنة ١٢٣٧ ه

وهو يستعمل الشعر في التاريخ للمناسبات التافية فإذا مات حماره قال : ــ الدرويش مات جماره سسنة ١٢٤٦

> وإذا مات حمار (خليل) قال: ـ قد نفق حمار خلیل سنة ١٢٥٣

ويموت خادمه فى ذلك العام الذى مات فيسه حماره فيؤرخ كما أرخ له فيقول: \_

## قد مات خادمی أحمد سنة ١٢٥٣

وإذا جدد منظرته كان تجديدها عمارة تستحق التايخ فيقول: ـــ جدد أحمد منظرة سنة ١٢٥٩

هذا وسنورد أبياتا متصلة من شعره لتكون أنطق دلالة على مذهبه في الشعر وأكثر توضيحا لمسلكه فيمه ، بما هو من أغراض شعره المختلفة

فما قاله يمدح المرحوم د محمدا عليا ، ويؤرخ لامتحان المدارس

أيجهد في سوى العلم المعـاني ومعنى الأنس إدراك المعانى؟ كفانى أن رب العلم باق على الدنيا وهل باق كفاني ؟ فلو عرف الكمي بجال علم لزاحسًا عليه بالماني وسن يراعة بسمت بنجح متى عبس البنان من الطعان فهم سادوا بمسودًات فعنل بها قد بيضوا وجه الزمان

بديوان المدارس نعم يوم ولا أنساه يوم المهرجان بأنجاب جميعهم تحملى بعقد النجم مسعود القران وقال لهم نزال لدى المعانى وراهنهم فجالوا في الرهان ترى شجعاتهم بثبات جأش إذ عرف الجبين من الجبان(١) وهم يتنافسون بكل فضل ليمتحنوا وعند الامتحاب كأن جوابهم لمغالطيهم (عتاب بين جحظة والزمان)

معانيهم تصرف نحو ففه ولا عجب إذا كان المربى مربى الروح بالعقل المصان خديو عدله في كل دان وفضل علائه في كل آن معان مرمي معالي أريحي أريح من زهور في جنان به الأوطان مثل الروض أضحت وفها مدحه كالأقحوان قد اكسب هيئة الدنيا جمالا بترجمة العلوم وكن عجما وتأليف اللآلى والجمان ينظم فوق صدر الفضل عقد بلین تمدن وشدید دین فرید ماله مشل یدانی به الإفصال نادى الفصل أرخ أجل كرامة للامتحان

ومنطقهم بديع في البيان وجمل مصر منسه بامتنان ونثر ذاك منه النيران ٠٦٠ ٢٤

سنة ١٢٥٥ ه

فهذه الابيات حشد الشاعر فيها ما قدر عليه من أنواع البديع المشدود وألو انالصنعة المتكلفة المستكرهة حتى لكأنها مقصده الأول وغرضه الأسمى قجاءت فجة مقفرة من جمال الشعر ، لا تتنسم منها روح الشاعرية الحصبة ، بل لعلى لم أهتز لبيت واحد منها مخيال يطرب أو تصوير يعجب ،

ودعاه صديقه والسيد أباظه ، لمقابلته أحد الأمراء فكتب إليه : ـ غيرى تلفته تلك الخيالات فهل لخطك فوق الماء إثبات و لا تحسب الفضل عند الكل منقبة الحسان قوم لدى قوم إساءات وحاسب النفس عن ساعات ما اشتغلت -

في أي تفغ مضت تلك السويعات

<sup>(</sup>١) يقال امراة جبينة وجبين وجبا نة ..

قرب صديقك وابعد عن حدوك في الناس بحر فمن والى سباحته فوحشة الناس أنس أو يمازجهم إن عاتب الدهر غيرى لا أعاتبه فأكثر الناس لم أفرح لعيشتهم ولا أضر إذا غابوا وإن حضروا فللدراويش حالات مناقضة

سر إذا منعتك الجهر حاجات لا بد يعياً وفى البر السلامات فتى بضاعته فى الناس مرجاة إذ موجبالعتب فى دهرى سجيات فى أى حال ولم أحزن إذا ماتوا فلا أسر ولم أنظر إذا فاتوا وللمجانين أوقات وساعات

وفى الحق أن هذه الآبيات لم تخل من المعانى الشعرية ، ففيها دلالة على مذهب الشاعر فى الحياة وأنه لا يعبأ بكبار الناس ولا يتهافت عليهم فما ذلك فى رأيه إلاخيالات ، هى أشبه عنده بخطك فوق الماء لا ثبات له ولا أثر ، وأنه لا يحمل لاكثر الناس فرحا إذا عاشوا فى أى حال ، ولا يحزن عليهم إذا رحلوا عن الحياة ، وإن غابوا فلا يضره غيابهم ، وإن حضروا لا يسره حضورهم ، وإن فاتوا لم يكلف نفسه نظراً .

وهو يلتمس لنفسه العذر بأنه من , الدراويش ، (وفى ذلك تورية باسمه لعليفة ) وللدراويش حالات مناقضة ويحسب نفسه فى الجانين ليقوم جنونه عذراً عند صاحبه وذلك عدا ما فى الابيات من حكم جرت على لسان بحرب خبر الحياة وعرف الناس ، وأنه وإن لم يدع فى هذه الابيات ما جبل عليه من حب الزخرف والطلاء كان غير مسرف وذلك عا أبق لها كثيراً من الجال وأهلها لغير قليل من التقدير وحسن الوزن .

ومن شعره الذي فيه شيء من الطرافة وحسن السبك ما قاله من قصيدة يعتذر بها للشيخ و البديري . .

> بدر صفا بعد تكدير النوى فيه فروح الروح وأغنم نور بهجتها قل (البديرى) واستعطف أصالته

وجاد لى بعد أن زالت نوافيه بمفرد قد سما عمن يحاكيه فإن عونى عليه فى معاليه

قد يهمل النقع في البيدا لخسته ويرجم الغصن إن طابت مجانيه فإذا أغمنيت عن الجناس في البيتين الأولين ، أعجبك من الشاعر تعبيره (استعلف أصالته) وأنه جعل عونه عليه في معاليه ، وراقك تشبيهاه المحكمان في البيت الآخير .

و قال مصمنا .

وغادة غار مني زوجها فسعى یا زوجها کف عن قتلی مسامحة · وقال مضمنا أيضا ·

قد قلت لما يدا مختال في خفر هذا الذي ترك الأوهام حائرة ومما قاله متغزلا

تعالى من أعار الغصن لينــا يهنتأ العاشقون بطيب عيش سعدنا بالتواصل بعد هجر فمن هدب ومن شعر وخال فانا فى هواك عبيد رق فقل للجاهلين بجـاء حسن رأيتم طرة سلبت فؤادى

يريد قتلي وفى أحشائه ضرم بینی وبینك لو أنصفتنی رحم

وهز عطفا كغصن البان ممشوقا وصير العالم النحرير زنديقا

وأحرم من جناه العاذ لينا وقد كنا بجفونه شقيشا (سیخریهم وینصرکم علیهم ویشف صدور قوم مؤمنینا) أرى لى فى محبتسه يقينا فهل من لحظه شيء يقينا إذا ما كنت تهوى البحر فينا فدع هـذا لقوم آخرينا والى المسلمون الكافرينا على حب وما كنيا سبينا فإن تمن بإحسان علينا (فان الله يجرى الحسنينا) لظي لم يضف اللجاه لينا بصفراء تسر النباظرين

وهذه أبيات تمثل غزل العلماء الجاف فليس فيها من لوعة ولا صبابة ، وانما هي شمعر جدب لا تهتز له نفس ولا يمس عاطفتك أثر مشه ، عدا ما فيها من الجناس الذي حرص عليمه ، والاقتباس الذي سعى إليمه وساقه في غير موضعه . سيخريهم وينصرهم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنينا ، و ، ان الله يجزى الحسنينا ،

ولكن شعر الدرويش لايخلو أحيانا من شعر مقبول و نظم على طرف من الجمال و الحسن ، ويظفر بذلك كلما تحرر من قيود التكلف و آثر السهولة والتطلق .

ومِن ذلكِ قولهِ : ــ

ألا محب يلاقيني أطارحة هوى حبيب منيع الدار نازحه رأيت في الغصن شيئا من رشاقته

فكدت من فرط أشواقي أصافحه حتى يؤجج نار الحب في كبدى ظلما وقلبي مع هـذا يسامحه كأن شمس الصحي من طوقه شرقت

لنا ومن فرعه عادت بوارحه وان جفانی لبعدی عن منازله واعتاض بی مائقا یهجوه مادحه فطالما قصرت أوقاتنا معه فی ظل بان یثیر الوجد صادحه ورب ماض من الاعراب ذی شرف

تصافح الحام فى الهيجا صفائحه سابقته للنعمانى ثم قدمنى قلب الى الدروة العليا مطامحه وبات يسرى الى شأو ليدركه كالوعل يمشى إلى طود يناطحه ومهمه نازح الأرجاء ذى عن كانما لجج خضر مناوحه قطعته وركاب الركب واقفة سيان سانجه عندى وبارحه

خيا العقيق من الوسمى صوب حياً

وجاد مغناه غاديه ورائحه

فكم فؤاد أبى فيسه منطرح وعاشق سفحت فيه سوافه فما من ريب فى أن فى هذه الأبيات غير قليل من الرصانة وجمال الشعر وقوة التصوير ولم يتهيأ ذلك للشاعر إلا بتخلصه شيئاً من الأغلال التي كان يرسف فيها من التعسف وكريه الصناعة .

ومن أبياته الرقاق ما قاله فى الهرمين : ــ

أنظر إلى الهرمين واعلم أنى فيما أراه منهما مبهـوت رسخا على صدر الزمان وقلبه لم ينهضا حتى الزمان يموت

## ديوان شعره:

وقد جمع تلميذه ومصطنى سلامة النجارى و شعره و نثره فى كتاب سماه و الإشعار بحميد الآشعار ، وطبعه على مطبعة الحجر سنة ١٢٨٤ هـ ، ورتب الديوات على ثلاثة أبواب – الآول : فى الصناعات مرتبة على السنين ، والثانى : فى غير المصنع مرتباً على حروف الهجاء ، والثالث : فى النثر والآدوار ، وقد نظم الدرويش جملة متون وأراجيز منها متن التنوير ومنظومتان فى العروض والقوافى افتتح الأولى بقوله :

إلمى لك الحمد فسيل مسلبا

على المصطنى والآل والصحب تفضيلا

#### واستهل الثانية بقوله:

لك الحمد فاللهم صل مسلما لطه وآل فضلهم مد أبحرا وبعد فنى نظم عروضا قوافيا على هو الدرويش وازن أسطرا وهو نظم ضعيف منحل السبك كما ترى:

## نسدائره:

أما نثره فهو صورة من شعره فى التكلف والتعسف ، يلتزم فيه السجيغ حسن أو ساء (ولولا ماكانت تجره إليه الاسجاع من الحشو والحروج لعد من كتاب الطبقة الاولى فى منشىء ذلك العصر (١٦) .

وقد تضمن نثره الباب الثالث من كتاب د الإشعار بحميد الاشعار ، وله مقامات ورسائل فيها روعة ورصانة ، فمن نثره ماكتبه أحد أصدقائه وقد دعاه للحضور.

مسيدى كان مأمولى الحضور ، لاحظى بالحبور ، لكن قابلنى القدر بنحسه وحضر لى من قد بناه بنفسه ، فكادت النفس تحسن لى أن أقتله بسيف على ولو كنت من شيعته ، لحضر لاعتابكم العبد من ساعته ، ولما لم تكن لى وسيلة حتى أشاهد بطرفكم كل حيلة ، قلت حسبى الله و نعم الوكيل ، واعتكفت على إسماعيل

ومن مقامة الفضيلة والرذيلة قوله : ــ

وفقك الله لما يرضاه ، وعصمك من موجب الذم ومن لا يتحاشاه ، وان الفضيلة والرذيلة صفتان متضادتان ، ونوع الإنسان بحبول على الميل للأولى والفرار من الآخرى على حسب آراء العباد وعوائد البلاد ، فريما كات الفضيلة عند قوم رذيلة عند آخرين ، وكانت الرذيلة عند أمم فضيلة عند غيرهم من المتأخرين وحسنات الآبرار سيئات المقربين ، مع تفاوتهم ف طبائعهم وأشكالهم وصنائعهم فنهم ذو الطبع السليم ، ومنهم الذميم ، ولا مبيل إلى ترغيب الأول ليجتهد في الازدياد ، والترهيب للثاني ليتطبع على أن يتحاشى بالاعتياد ، الا باللسان الآتي بسحر البيان ، فقد جاء في الحديث أن يتحاشى بالاعتياد ، الا باللسان الآتي بسحر البيان ، فقد جاء في الحديث أن إيمان المرة ليربو إذا مدح ، وربما يصح الجسم إذا جرح ، .

#### مؤلفياته

من مؤلفاته كتاب الدرج والدرك، وهو كتاب وضمه في مدح من

<sup>(</sup>١) أحيان البيان السندوبي ص ٧٤

اشتهر فى أيامه بكريم الصفات وجميل المزايا وذم ذوى الدنايا والمثالث على ما هداه ميله وأوحى إليه عقله ، جعل الدرج للمدوحين والدرك للمذمو مين روى تلبيذه , مصطنى النجارى ، أن هـــــذا الكتاب استعاره منه صديقه , حافظ بك مصطنى ، ولم يرد ،

وله كتاب آخر اسمه و تاريخ محاسن الميل لصور الحيل ، وهو كتاب وضعه تلبية لرغبة الحديو و عباس الأول ، ذكر فيه محاسن الحيل ومساوئها وله رحلة لم تطبع ولم يتيسر الاطلاع عليها ، وله سفينة الآداب ، استعارها منسه صديقه وعلى أغا الترجمان ، ولم يردها .



# الشيخ محمد شهاب الدين المصرى المتوفى سنة (١٢٧٤) هـ – ١٨٥٧م)

# نشأته وحياته :

هو د محمد ، بن و اسماعيل ، بن و عمر المصرى ، الشهير بشهاب الدين ولد بمكة سنة ، ١٢١ هـ ، ثم وفد إلى القاهرة صبيا و نشأ بها والتحق بالأزهر ، فطلب العلم على شيوخه ، واختص منهم بالشيخ و حسن العطار ، والشيخ والعروسى ، وكان مفطور اعلى حب الآدب ، بارع النظر فى فنو نه دائم التوفر على مطالعته ، و نال حظا و افر ا من علوم الرياضة كالهندسة و الحساب والموسيق و الألحان ، وكاتب أدباء عصره ، و يعمه الطلاب للاقتباس من أدبه و الانتفاع بمعارفه ، ومن تخرج عليه فى فقه اللغة والبيان الآديب المعروف المرحوم الشيخ و أحمد فارس الشدياق ، .

وقد تولى «شهاب الدين ، تحرير الوقائع المصرية فكان أحد من رفعوا شأنها ، وهذبو الغتها ، حيث كان الشيخ « حسن العطار ، رئيس تحريرها فلما تولى الآخير مشيخة الآزهر و ترك رياسة التحرير أسندت إلى «شهاب الدين» فأطلق يد الشيخ « أحمد فارس الشدياق ، فى أنشاء الفصول و تحبير الرسائل وظل هو مشرفا على تحريرها حتى سنة ( ١٢٥٢ ه – ١٨٣٦ م ) ثم جعل مصححا بالمطبعة به لاق .

وكان مداخلا للكبرار موصولا بالعظماء نديما مسامرا فكها ومحاضرا ذا نكتة بارعة وبديهة مساعفة ، وحديث طلى ، وقد تسامع الناس بهذه المواهب ونمى للخديو ، عباس الأول ، براعته وسعة روايته وخفة روحه فقربه وأدناه من مجلسه ، وجعله صاحب أسماره وكبير ندمائه ، وأباح له الدخول دون إذن عليه ، وبلغ من الخطوة والمكانة ما لم يبلغ شاعر معه الذحول دون إذن عليه ، وبلغ من الخطوة والمكانة ما لم يبلغ شاعر معه (إذ جعل في كل قصر من قصوره حجرة يبيت فيها الليلتين والثلاث إذا طلبه

للمجالسة والمنادمة(١)) فأفاض عليه من نعمه وأغدق عليه من كرمه وصار شفيعا لديه فيها جل من الأمور

وكانت له مع «عباس ، نوادر ومفاكهات منها ما رواه صاحب أعيان القرن الثالث عشر وذلك أن «شهاب الدين ، كان جالساً في حجرته بأحد القصور ومعه بعض جلساء الوالى ينتظرون الإذن بالدخول عليه ، فقال في عرض المكلام .

يقولون: إن البغلة لا تحمل أفلا يكون ذلك بسبب رطوبة أو ما أشبها ما يمنع الحمل، وعند الأمير أطباء كثيرون فلو أنه أطال الله بقاءه أمر بعضهم بالبحث عن سبب هذه العلة وإزالتها ، فلست أشك فى أنها تحمل بعد ذلك وأسرع بعض العيون فأبلغ عباسا كلامه فجاء بعد هنيهة أحد رجال القصر وقارله يا أستاذ يقول لك (أفندينا) أننا سنأمر بعض الأطباء بما أشرت ولسكن إذا لم تحمل البغلة ماذا يكون ؟ فبهت القوم لنقل الحديث بهذه السرعة ولسكن إذا لم تحمل البغلة ماذا يكون ؟ فبهت القوم لنقل الحديث بهذه السرعة الإشهابا فأنه وقف وقال: أبلغ مولاى أن شهابا له كذبتان كل سنة أيام الباذنجان هذه إحداهما(۱).

ويرجع اتصال وشهاب الدين ، و بعباس الأول ، إلى ما قبل ولايتــه على مصر حيث كان وكتخدا و لجده ، فقد كانت للشاعر تهان متعاقبة لفتت نظر و عباس ، إليه ، حتى إذا ما صارت الولاية إليه قربه وأدناه .

ولما صارت الولاية , لسعيد باشا ، اتصل الشاعر به وأجزل له المدح وأزجى له التهانى فى كل مناسبة إلا أنه لم يجد من خصب جنابه ما وجده من , عباس ، فقد كان الثانى أشد حدباً عليه و تكريما له و براً به .

ثم بدأ المترجم ينقطع للدرس ويعكف على التأليف وينشر أدبه على الناس حتى إستأثر الله به ·

<sup>(</sup>۱) أعيان القرن الثالث عشر لأحمد تيمور باشا ص ١٣٨ (١٠ ــ أزهر ــ ثالث)

وكان ذكياً عبقرياً ممتازاً بقوة المناظرة ورصانة الجدل وقدرته على الحوار راوية كثير الإنشاء يتنادر فى مجالسه بطرائف من شعره ويطرف مجالسيه بألوان فاتنة من أدبه ، فلا يمل له حديث ولا يغمض عنه جفن .

#### ش\_\_عره:

شعر دشهاب الدين ، من أجود الشعر في هذا العصر ، وهو صورة صادقة للحياة الاجتماعية في زمنه ومرآة صافية تتمثل فيها حياته وصفاته ، وهو يقول الشعر غيرمستعص عليه، وإنما يو اتيه طيعاً وينقاد إليه غير متأب وأكثر ما في شعره إنما هو المدائح التي وجهها دلحمد على ولعباس ، الذي كان شاعره ثم دلسعيد ، من بعده ، بل انه ليمدح كثيراً بمن لهم مقام كريم وجاه رفيع ، فيمدح د أدهم باشا ، و رمختار بك ، ناظرى المعارف ومديرى إدارة المدارس ويمدح دعارفا بك ، شيخ الإسلام بتركية ، والشريف دمحمد بن عون ، وأستاذيه الشيخ وحسن العطار ، والشيخ ومحمد والعروسي ، كما يمدح الشيخ دأحمد الصائم ، والشيخ ، محمد العباسي المهدى والعروسي ، كما يمدح الشيخ دأحمد الصائم ، والشيخ ، محمد العباسي المهدى والعروسي ، كما يمدح الشيخ دأحمد الصائم ، والشيخ ، محمد البحكرى ، نقيب الاشراف وغيرهم ، ولعل لرقة حاله سبباً يتصل بافراطه في المدائح فقد نشأ وزاناً صغيراً يزاول ذلك في أسواق البيع ، فاتخذ من هذه المدائح عنوانا له ليحيا خياة رغد وكرامة .

وقدكانت له مدائح نبوية إلا أنها لم تبلغ شيئاً من شعره بجانب ما بلغه المدح الآخر .

فها قاله يمدح به « محمداً علياً » وليكتب على مسجد القلعة الذي أنشأه سنة ١٢٦١ هـ.

> ملیك جلیل الشأن لیس كمثله محمــــد آثار علی مآثر «هوالمنهل العذب الذی دون ورده

جلیل بعلیاه اقتدی کل مقتدی ح عزیز افتخار ساد کل مسود تزاحمت الاقدام فی کل مورد

هو الغيث يحيى كل قطر بجوده فيخضل من قطر الندى وجهه الندى هو الشمس لم تحجب سناها غمامة ولا أنكرت أضواءها عين أرمد له همم تسمو إلى هامة العلا إذا حددت لا تنتهى بالتحدد مبان إذا أمعنت فيها مؤرخا تريك على قدر العزيز محمد 97 170 4.8 11. 74. سنة ١٢٦١ هـ

وبما امتاز به شعر , شهاب الدين ، السلاسة والسهولة وخضوعه للشاعر يصرفه في كل أمر ويطوعه لكل غرض فينساب بين مديه عذباً رقيقاً ويشف عن المعنى الذي سيق له بلطف وسلاسة ، وذلك الذي جعل , شهابا , يستخدم الأغراض لا تعقيد فيه و لا غموض. يحتاج إلى بغلة يركبها وله على دعباس، دالة فيرفع إليه هـذه الابيات الطريفة فيهتز لهـا ويجيب رغبته وذلك حسث بقول:

تبت عن مدحغير بأبك يامن أنت ذخرى وموثلي وثمالي وتجردت عن سواك لعلى أكتسي خلعة ألسنا المتلالي بغلة حالها يدق محالي فى ازدهاء وبهجة واختيال أو بدا لى ارتباطها فاجتلاها في مجالى الجمال زين مجالي

: وترجيت من جميل العطاما أن بدا لى ركوبها تهت عجبا فتفضل وأمنن وأنعم على من ﴿ هُو عَبْدُ مِن بَعْضُ بِعُضُ المُو الى

وترق حاله ويشتد عسره فيكتب إلى دعبد الباقي بك ، خازن خزينة الحديو فيقول :

> أصبحت في مضايق من فاقة وعطب نوالك المستعذب وصرت محتاجا إلى

وأنت باقى الكرما وخير سامى الرتب فاصرف إلى ما تشا من فضة أو ذهب حتى أعود ساعيا في جمع شمل الحسب

ويكتب إلى , أدهم باشا ، يشكو إليه ضيق يده فيقول من قصيدة طويلة:

فبادر إلى الشكوى وقل إن صاحبي محارسمه عصف الرياح الروامس وقد ضاقت الدنيا عليه وأظلمت وكان شها بافى الدياجي الدوامس فوسع عليه بالذى أنت أهله وخلصه من أشر اك ضيق المنافس

ولم يكن , شهاب ، يقرض الشعر يطلب به بغلة أو ينشد فضة أو ذهبآ فحسب بل كان ينظمه كلما عرضت له حاجة أو دفعته مسألة ، فإنه لينظمه ملتمسا به من أمين (جمرك) بولاق , على بك حسيب ، شيئا من السمن لندرته فيقول له:

> ألية بالسمن أو بزبدة لله در أصلها الحليب لاعرضن الحال للفتي الذي رجاء من يرجوه لايخيب

وهكذا طوع الشعر فنظمه فى حاجته ومسألته وعبر به عن شكايته وأمله وأودعه مطامح نفسه جلت أو هانت .

و وشهاب الدين ، يخضع فى شعره لما شاع فى عصره من طلب الزينة ونشدان الصنعة والجرى وراء الطلاء فيغرى بالجناس وخاصة فى مطالع القصائد فيقول فى مطلع قصيدة يوجهها إلى « عباس ، ويستهديه (بغلة ):

أكوس تجلى ببنت (الدوالى) أم شهى الرضاب فيه (الدوالى) فيوقع الجناس بين (الدوالى) بمعنى العنب ، وكلمة (الدوالى) الثانية المركبة من (الدوا) مقصورا مضافا إلى اللام المقرونة بياء المتكلم.

ويقول فى مطلع قصيدة يهنى عبا عباسا بنجاته من مرض.
تاب الزمان وقال إنى (نادم) فادعوا الندامى والمدام و(نادمو)
فقد أوقع الجناس بين (نادم) من الندم وفعل الأمر (نادموا) من
المنادمة.

ويقول أيضاً فى مطلع قصيدة يهنئه بها على أثر عودته من الآستانة .

شرح الصدور قدوم أعدل(وال) فأدر مدام الإنس صاح و(وال)
فالجناس بين (وال) الأولى بمعنى راع والثانية فعل أمر من الموالاة .
ويولع بالتورية لاسيا فى «شهاب ، كنيته فيستعملها فى شعر طبعة حينا وعصية حينا ، ومن ذلك قوله:

هاك منى وصيفة بنت فكر مثلها خادم ومثلك يخدم حرست فى سماء حسن حلاها (بشهاب) به الشياطين ترجم ويقول فى مدحه « عباسا الأول » .

هاك منى فريدة بنت فكر ما اعترتها يد الحنا بمساس لو أتاها الشيطان يسترق السمع رماها (شهابها) بانتكاس ويقول إذ يمدح الشيخ وأحمد الصائم ، أحد شيوخ الآزهر .

هذا شهابك بالمرصاد يثقب من يستمعون وترديهم قوافيه فقد استعمل كلمة «شهاب، موربا بها بين معنيها (كنيته) (والشهاب الذي ترجم الشياطين به المذكور في قوله تعالى «وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا»

ويتناول المصطلحات العلمية متأثرا بها فيقول

رطيب قوام أهيف القد لم تدع ليانة عطنيه قياسا لقائس فإن قسته بالبان فالفرق ظاهر وإن بالعوالى فهى غير موائس

فالقياس هنا من مصطلح علم المنطق .

ويشير إلى علل الصرف فيقول

علل الصرف فى الضرورة تلغى كيف ذو الصحة اختيارا يعل ويغرق فى مصطلحات علم النحو فيورى بها ويقول

رأيت دحالاً، دمضي، دفعل، ﴿ أَبُرْنِ فِي شَأَنُهُ ﴿ الصَّمِيرِ ﴾

فكل هذه الكلمات مصطلحات نحوية ودَّى بها الشاعر عرب معانيها النحوية وغير النحوية .

ولشهاب الدين كتابات لطيفة يعبر بها مبتكرا لها فهو يكنى عن المطر ( بابن السحاب ) فيقول

زوجوها(بابنالسحاب)فجاءت من دراری حبابهـا بذراری ویکنی عن ( الخر ) ( ببنت الـکرم ) فیقول

(بنت كرم) عذراء شهد لماها كشدا المسك في مذاق العقار وعن القصيدة «ببنت فكر» و «وليدة فكر» و «وصيفة، فيقول هاك منى خريدة «بنت فكر» ما اعترتها يد الجنسا بمساس ويقول خدا «وليدة فكر» راق منظرها

كأن ريقتهـا ضرب من الضرب ويقول أرجو قبول دوصيفة، قد قلدت

بحلاك عقدا لم تنله وصائف

وشعر «شهاب الدين » من أوضح الشعر فى هـذا العصر وآسهله طريقا وأرقه حاشية وهو أقل متكلنى الصنعة وطلاب المحسن تعقيدا وغوصنا ، وهذه المحسنات التي تشيع في شعر «شهـاب الدين ، لا تؤثر في جنال شعره كثيرا فتراه على غير قليل من السلاسة والوضوح وجال المعنى ـ ومن رقيق شعره ما قاله متغزلا.

بدا العقد الفريد بفيه نظما وحكم في ديوان الصبابة ومر فلم أجد صبرا عليـــه وأحشائى ترى عذبا عذابه رمی قلبی بسهم قد مضی فی رمیته ولم یخطیء مصابه وراح وقـد بدا برق الثنايا يلوح وجهه بدر ولكن عليــه من ذوائبـه سحابه بخد روضة يرعاه طرفى وقلى بالجوى يصلى النهابه يدير من الحديث عتيق خمر فيسكرنى ولم أطعم شرابه أراه في محاسنه علياً ولكن ما تنزل للصحابه سعيت فزرته فازاداد تيها أوولى معرضا يولى اجتنابه أنا الجانى على نفسى لأنى دخلت على عزير الغاب غابه ي فبدلني بنوم الليــل سهدا وعوضني الشجون على الدعابة سألتى منه غايات الأمانى وسوف تكون عقباها عتابه

بروحي من لغصن البان شابه ومشروب الطلا بلساه شابه ودمعي هاطل يبدى انسكابه

ولا شك أن هـذه الابيات على حظ غير قليــل من الجودة والرقة والوضوح وخصب المعانى .

# ونظم الابيات الآتية لترسم على مائدة الطعام

أيها السيد الكريم تكرم وتنازل ما شئت أكلا شهيا وتفضل بجبر خاطر من هم أتقنوا صنعه وخذ منه شيا وتحدث على الطعام وآنس واحدا واحدا بشوش المحيا واستزدهم أكلا وقل إن هـذا طاب نضجا وصار غضا طريا

فهلموا بنيا ومدوا الهيا أيديا باعها ينال الثريا ثم قل يا أحبتي هل لـكم في بعض شيء من النبيذ المهيا ولأن ساغ شربه للتمرى وكلوا واشربوا هنيئا مريا وإذا ما أكلت ضيفًا فأرخ ان هـذا لرزقنا كل هنيا ۱ه ۲۰۷ ۸۸۲ ۱۰ ۲۲ سنة ١٢٦١ ه

وهذه الأبيات متوسطة الجودة إلا أنها طريفة الموضوع .

## آثاره

### دىوان شىعرە

ديوان شعره الكبير الحجم الواقع في ٣٨٠ صفحة المشتمل على شعره الرقيق بالنسبة لعصره وهو مرتب على حروف المعجم طبع بمصر سنة \* 1YW

## سفينية الملك ونفيسة الفلك

وهو كتاب جليل أشتهر الشهاب به أو دعه كثيرًا من المو اليه المه شحات والأهازيج والازجال التي يتغني بها ، وقد جدد بهذا إلكتاب دارس الغناء العربي (وافتتح مغالقه بعد إيصادها من عهد الأصبهاني ومن سار علي نهجه بمن جاء بعده وأوضح معالمه وأبان ما استعجم من آياته فكان فيه المبرز من بين أدباء المتأخرين والمعلم الآخير الذي لم يأت مثله الى الآن <١>وهومرتب

<sup>(</sup>١) أعيان البيان للسندويي ص ٣٦

على ثلاثة أبواب ــ الأول فى الموسيق ، والثانى فيما نظمه فيها ، والثالث فى الألحان ــ وقد طبع بمصر غير مرة ولما أتمه سنة ١٢٥٩ ه قال فى تاريخه هذى سفينة فن بالمنى شحنت والفضل فى بحره العجاج أجراها واذ جرت بالامانى فيه أرخها سفينة البحر باسم الله مجراها محره ٢٥٠ ٦٦١٠٢ ٢٤١ هـ.

وله رسالة في التوحيد ورسالة في الآوفاق

# السيد على أبو النصر المنفلوطي المتوفي سنة ١٢٩٨ هـ - ١٨٨٠ م

### نشأته وحياته :

ولد بمنفلوط من أعمال مديرية أسيوط ، وقدم إلى القاهرة صدياً ، ثم التحق بالأزهر لطلب العلم فيه ، وقد شب مفطوراً على حب الأدب والتزود من فنونه فبرع فى قرض الشعر يافعا ، ونظم الأزجال حدثا ، ولم يلبث أن ذاع صيته وتسامع الناس به ، وكان طيب المفاكهة والمجالسة لطيف المسامرة والمؤانسة ، حاضر الذهن قوى الجدل لا يغلب فى حوار ولا ينهزم فى مناظرة وكانت له مطايبات حافلة بالنكت الأدبية مع الحشمة والحذر بما تأباه النفوس الابية (٢) فكانت له مكانة عند أولى الأمر و ذوى الجاه يجلون قدره ويلبون شفاعته ، انصل بالبيت العلوى من عهد محمد على إلى توفيق ، ورحل إلى القسطنطينية رحلتين أو لاهما فى عهد ، محمد على ، سنة ١٣٦٧ ه حيث احتفل السلطان عبد المجيد بإعذار (٢) انجاله وطلب من محمد على أن يوفد للحفل وفدا السلطان عبد المجيد بإعذار (٢) انجاله وطلب من محمد على أن يوفد للحفل وفدا من العلماء والأمراء فكان الشاعر في طليعة الذين أو فده ، محمد على ، إلى من العلماء والأمراء فكان الشاعر في طليعة الذين أو فده ، محمد على ، إلى مناثراً ببعض أبياتها ثم سأله هل قلت في القسطنطينية شيئاً ؟ فأجابه بأن له ببتين يستحى أن يعرضهما ( لكونهما من زيف الكلام ) فقال نسمعهما إن ببتين يستحى أن يعرضهما ( لكونهما من زيف الكلام ) فقال نسمعهما إن ببتين يستحى أن يعرضهما ( لكونهما من زيف الكلام ) فقال نسمعهما إن هبتين يستحى أن يعرضهما ( لكونهما من زيف الكلام ) فقال نسمعهما إن

وكنا فرى مصر السعيدة جنة ونحسبها دون البلاد هي العليا فلما رأت دار الخلافة عيننا علمنا يقينا أنها لهي الدنيا فتبسم شيخ الإسلام وقال له: إد إن البيتين جيدان من جهة الادب،

<sup>(</sup>١) مقدمة الديوان للمرحوم , أحمد باشا خيرى . .

<sup>(</sup>٢) أعذر الفلام ختنه كعذره يعذره : وللقوم عمل طعام الختان .

ولكنك فى مدحك القسطنطينية فضلت مصر عليها لأنك جعلت مصر هى العليا والقسطنطينية هى الدنيا ، وفى علمك أن الدنيا تأنيث الادون فيفيد النظم أن القسطنطينية دون مرتبة مصر ، فقال الشاعر مجيبا (حب الوطن من الإيمان) ،

وأما رحلته الثانية إليها فكانت فى عهد الخديو د اسماعيل ، سنة ١٢٨٩ حيث استصحبه إليها فى خلافة السلطان عبد العزيز وكان مقدمهما القسطنطينية مثقفا مع الاحتفال بعيد الجلوس فأنشأ الشاعر قصيدة بليغة مطلعها :

تبسمت الآمال عن لؤلؤ القطر ففاح شذاها فى الحدائق كالعطر وكان مصراع تاريخها

(جلوسك عيــد الدهر أم ليــلة القدر).

۱۱۹ که ۱۲۸۹ شته ۳۳۰ و۳۳ سته ۱۲۸۹ ه.

وبما اتسم به أنه كان راجح العقل نافذ الرأى عالما بالأحوال السياسية خبيراً بشؤون الأمم ، محبا لتربية الأمة داعيا لتثقيفها ونهضتها .

وكان شعره شتيتا غير بحموع حتى قيض له المغفور لهما و محمد باشا سلطان ، و حسين بك حسنى ، ناظر المطبعة الأميرية إذ ذاك فجمعا أشتاته وصما متفرقه وعهدا إلى المرحوم و محمد أفندى الحسنى ، رئيس مصححى المطبعة بجمعه فى ديوان صدر بخطبة الأخير ، وبترجمة للشاعر بقلم المرحوم وأحمد باشا خيرى ، ناظر المعارف العمومية فى ذلك الحين .

هذا عدا ماكان له من الطرف والملح والمواليا والأزجال وغير ذلك بما عبثت به بد التفريط والإهمال .

### شـــعره:

أقيسَ شعره بشعر عصره فأراه شبيها به موافقاً له يتجه متجهه وينزع نزعته ، وهو يميل إلى الجناس لكن في غير استكراه ، ويطلبه لكن في غير تكلف شديد ، ويورى غير أنه لا يلحف فى رجاء التورية ، ولا يرتصد لطلبها ، وتدور الصنعة فى شعره غير مفتون بها وإن تهيأت له فبغير إفراط ولا إسراف ، أما التاريخ الشعرى ، فهو مغرى به متهافت عليه ، ملتزم له فى الجهرة العظمى من شعره ، فمن تجنيسه قوله :

فى الحان قد جس معسول اللمى وترا فانهض لتسمع ألحـــان الصبا وترى

فقد أوقع الجناس بين ( الحان ) وهو محل بيع الخر و ( ألحان ) الصبا جمع لحن ، كما أوقعه بين الوتر الذي هو شرعة القوس ومعلقها الواقع مفعولا والفعل المضارع و ( ترى ) مقرونا بوار العطف ، ويبدو لك تكلفه الجناسين إلا أنهما أقرب إلى القبول ، ومن تجنيسه أيضا قوله : -

أبدا تقلب فكرتى أبدى الآسى طوعا لآمر الدهر أحسن أو أسا

فقد أوقع الجناس بين لفظ الآسى بمعنى الحزن والفعل الماضى (أساء) عنوف الهمزة ليتم الجناس بحذفها ، والجناس هنا مقصود للشاعر إلا أنه لم يبلغ من الثقل مداه ، ومن تجنيسه أيضا قوله :

كم ذا أحاول نصحا بالعظات وفي

ظنی وجـــود سمیع بالعهود وفی

فالجناس بين حرف الجر (فى) مقرونا بالواو ولفظ (وفى) الصفة المحذوف إحدى يائيه وهو أقل ثقلا من صاحبه الماضى . ومن جناسه المقبول قوله :

رياض المجد أهدت نفح طيب فقلت مهنثا يا نفس طيبي ويغرب أن يلتزم الجتاس في مطالع قصائده وهو في هذا الموضع أكثر طلبا له واستشرافا إليه .

وْمِن الْتُورِيةِ التي يستعملها في شعره .

على مضض صبرت وكم أدارى بتاريخ الغرام وأنت دارى يعاذينى الهوى فأذوب وجدا ويسلبنى النوى ثوب اصطبارى وهذا لى دروا مابى فلاموا كأن هوى الاحبة باختبارى وإن سألوا عن اللآحى ودمعى اقبول كلاهما لا شك جارى فقد ورى يقوله (جارى) عن اسم الفاعل من جرى بمعنى سال ، والاسم

الذي هو بمعنى مجاور مضافا لياء المتكلم.

ويقول في رجل يدعى العلم يسعى (النخلي):

بروض الفضل أغصان خلت عن حلية الفضل سالناهــــا أجابتنا دهتنا غلطة التخلى فيحتمل أن براد و الشجر ، أو اسم الرجل ، ومما يودك به قوله :

حروف ودى وسائل والدمع جار وسائل

أى أن قطرات دمعه الشبيهة بالحروف وسائل تترضى الحبيب ، فقد جانس بين (وسائل) الأولى جمع وسيلة و (سائل) الثانية التي هى اسم فاعل من سال بمعنى جرى مقرونا بالواو ، ثم فى وسائل الثانية تورية إذ يحتمل أن تكون اسم فاعل بمعنى جار أو اسم فاعل من سأل بمعنى طلب .

ومن شعره التاريخي قوله:

يا من بطالعه الأسعى حوى شرفا
يزين بدر علاه قبــة الفلك
أنت الذى بحلى الأخلاق زدت علاً
لا زلت ترقى بفضل المنعم الملك
إسعاد نجمك إذ لاحت بشائره
أرخت أوليت بكباشي وأنت ذكى
الزخت أوليت بكباشي وأنت ذكى
سنة ١٢٧٦ه

ولا شك أن هذا التاريخ أضعف هذا الشعر وحال دون روعته وجماله ولكنها سنة العصر الذي أغرق فته وغالى وله في تاريخ لحية .

لما أزدهى روض المحاسن والمها وبدأ به الريحان وهو شريف خط العذار كما تحبُ صحيفة تاريخها صان الجمال نظيف ١٠٤٠ ١٠٥ ١٤١ هـ ١٢٨٦ هـ

وهو شعر ضعيف متهافت كما ترى ، ومما لا أسيغه وصف الريحان بالشرف ولست أدرى متى يكون الريحان شريفا أوغير شريف فلعل علم ذلك عند الشاعر وقد يقصد أن الريحان وهو أخضر الأغصان يبدو كالعمائم الخضر التي هى سمة الأشراف .

وشعره إذ ذاك لا روعة فيه ، ولا تتنسم منه روح الشعر بحال ، غير أنه يتناول كثيرا من الاغراض في شعره ويتسع أفقه لألوان مختلفة من الشعر فيمدح ويهنيء ويرثى ويعتب ويشكو ويشكر ويتغزل ويصف وينصح، وتجد في شعره الحمكم والمدائح النبوية ، والقصائد الوطنيسة والخريات بغير إغراق كما تجد فيه الوداع والحاسة ويتناول الألغاز يكثر منها فيجيء شعره مها معمى مستغلقا ، ويطول نفسه في بعض القصائد حتى لتبلغ مائة بيت إلا أن شعره أقرب إلى شعر العلماء منه إلى شعر الفحول من الشعراء ، وشعره وسط بين الإجادة والغثائة والصعف والقوة .

فمها قاله متغزلا

إلى الأوطان يجذبنى الهيام ولى قلب يقليه الغرام وفى دمعى غرفت ونار وجدى بتذكار الديار لها ضرام ولى فى كل منتزه حديث إذا كررته ناح الجمام

وْ مَا عَنْدَى مِنَ الْأَشُو اقْ خَافَ أراهم أينها كانوا بقلبي وقائلة إلام تحن شوقا أتحسب أن من تهــــواه ياك فقلت لهـا فديتك ان نومى 🕙 وهل يجدى أخا الوجد المعنى دعيني فالنصيحة لو أفادت كلفت بحبهم فألفت سهدى أخلائى احفظوا عنى حديثا فان مر النسيم بكم سلوه وساعات الوصال كلمح طرف لدى المضى ويوم البعد عام

ولو أبديته لبكى الغمام ويوم وداعهم كانت حياتى مكابرة وللدمع انسجام وفى نومى وهل يغنى المنام وتعلو جسمك المضى السقام علیك ولو أضر بك الهیام؟ على لبعدهم أبدا حـــرام إذا ضنوا بزورته اعتصام ؟ لعناع الحب وانقطع الملام ولم يخطر على جفنى المنــام أهيم بهم ولى فيهم شجون إذا ظعنوا بقلى أو أقاموا يسر به المقلد والإمام-قتيل الشوق يحييــــه التدانى وينعشــه التواصل لا المدام فأخبار الهوى منه ترام

هذه أبيات ساقها الشاعرمتغزلا فجاءتمن أجود ما قال رقة وخفة روح ووضوح أسلوب لم يسع الشاعر فيها وراء صنعة لفظية أونحسن من المحسنات البديعية ولم يمس طرفا من ذلك الا الجناس الذي شكه شكا وتناوله برق في عجز البيت الأول بين ( قلب ) ( ويقلبه ) .

ونمــا قاله في شكوى الزمان

بشكوى الليالى كيف لا أتعلل رمانی زمانی فی مکاید مڪرہ وفی وہملہ آنی لہ أتذلـل أكابد مالا يستطاع من الأسى وأحمل منه فوق ما يتحمل

وديمة دمعي دائما تتهلسل وجربت أبناء الزمان بأسرهم فلم أرمنهم من عليــــه يعوِل وسالمت إخوانا بدا لى أنهم على نقض بنيانااصداقة عولوا فیا دهر ماذا تبتغی من مجرب تقدمٌ من لا يستجق وتزدرى تبرأت من أهل المعارفوالتتي وهمدولة الإسعادانكنت تعقل

وقد شاع في الآفاق أنك تجهل بمن هو أولى بالجيل وتعجل وقربت أرباب الجهالة للعلا كأنك لاستظهارهم تتجمل

فهذه الابيات من أجود ما قيل في شكوى الزمان صدرت من الشاعر مصورة عبث الزمان به وتجهمه له وما يكابده من أساه الذي لا يستطاع ، وما يحمله بما يشق حمله وما لقيه من إخوان جربهم فلم يرفيهم من عليهالمعول وكان جميلا من الشاعر ما بينه من جهل الزمان من تقديم من لا يستحق والزراية بمن هو أولى بالجيل وبراءة الزمان من أهل المعارف والتتي، الذين هم دولة الإسعاد لو كان يعقل ذلك ، وتقريب أرباب الجهالة وايثارهم بالعلاكأنه يتجمل لاستظهارهم ، فهي أبيات صادقة في شكوىاللياليوصدق التجربة ، وغدر الإخوان وعبث الزمان ، كل ذلك مسوق بأسلوب غير نازل ورصف رصين لم يتهالك على محسن ولا زخرف.

وبما قاله يمدح به النبي صلى الله عليهم وسلم .

إذا هتفت بمدحتك الموالى وحدث عنك من بروى حديثا فما يلغو اليسير ولو أطالوا إليك. شكايتي من كل ذنب ومن برجوك يسعف بالأمانى ملات سرادقات الكون فضلا فن للمذنبين سواك يرجى

وأنشد شعره فيك البديع وصاغ من الثنــا ما يستطيع وكيف وأنت في الاخرى شفيع؟ وحصن حماك في خرز منيع ومن قصد المثبقع لايضيع وجاهك سيدى جاه رفيع إذا ما استعظم الهول الفظيع؟

وهو شعر سهل رصين تتمثل فيه روح الشاعر المؤمن الذى يلتمس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون له حرزا منيعا وشفيعا يغفر به كل ذنب وان كان فى نفسى شىء من اللفظ الآخير (الفظيم).

وقال يعاتب بعض اصحابه .

لعمرك ما البواتر كالعيصى ولاالطرف المذلل كالعكسى (۱) ولا فلق الصباح إذا تبدى لذى بصر يقابل بالعشى أراك رفعت أدنى النياس قدرا وآثرت الدنى على عسلى شققت عصا الوفاق وبعت غبنا صواب الرأى بالخطأ الجلى وبدلت الأعزة من قريش وأبناء الأماجد بالبذى (۲) ستعرف ما جهلت إذا التقينا وبان لك الجبان من الكي (۳)

ولعل هذه الأبيات من أحسن شعره وأبلغه وأحفلها بالتشبيهات المحكمة وفيها جناس مقبول بين حرف الجر (على) و (على) و تورية لطيفة في لفظ (على) الذي يحتمل أن يكون وصفا مقابلا (للدنى) وأن يكون مشير الإلى إسم الشاعر والسيد على ، ومن رثائه قوله .

أمطرى أعينى الدوام دواما إن غيث السكرام يأتى ركاما<sup>(4)</sup> واستمدى من حبة القلب دمعا فلعل الدموع تروى أواما<sup>(9)</sup>

(م ـ ١٧ الأذهر ثالث )

<sup>(</sup>١) البواتر السيوف القاطعة ــ الطرف الكريم من الخيل ــ المذلل السهل المنقاد

<sup>(</sup>۲) البذى ــ كرضى الرجل الفاحش

<sup>(</sup>٣) الـكمى ــ كـفنى الشجاع أو لابس السلاح

<sup>(</sup>٤) الركام \_ السحاب المتراكم

<sup>(</sup>٥) الأوام كغراب العطش أو حره وأن يضج العطشان

ومن المهد للجفون اكتحالا ودعى عنك فى الدياجى المناما واستكبى الدمع خفية وجهارا واستحلى من البكاء الحراما واقرقى فى صحيفة الدهر سطرا نمقته يد القضا فاستقاما واكتبى ما جنته أيدى المنايا حيث لم تبق للانام إماما

فهذه من أصدق المرثيات وأرقها وأخصبها معنى وأحلفها تصويرا للجزع والآسى ولم يكن الشاعر منصرفا فيها إلى الطلاء اللفظى اللهم إلا ما يكلف به من الجناس في مطالع قصائده . فإنه أوقع الجناس المتكلف بين (الدوامى) و (دواما) و (الكرام) و (ركاما) ولكنه لم يستنفد جمال الأبيات ولم يذهب بروعتها

# الشيخ على الليثي المتوفى سنة ١٣١٣ هـ - ١٨٩٦ م

#### نشأته وحياته:

هو الشيخ ,على، بن ,حسن، بن ,على، ولد فى بولاق مصر سنة ١٢٣٦ هو وتوفى والده وهو حدث يافع فانتقلت به أمه إلى جهة الإمام , الليث ، فكان يطلب العلم بالأزهر ثم يعود إليها للبيت بها ، وظل على ذلك بضع سنين ، ثم قدم إلى مصر الشيخ , السنوسى الكبير ، قاصداً الحج فاتصل به وحج معه ، ولما رجع , السنوسى ، إلى مصر لم يدعه بل استصحبه إلى ، جغبوب ، ولبث بها مدة يطلب العلم وينيد حتى فارق , السنوسى ، وعاد إلى مصر فاتصل بو الدة , عباس باشا ، الوالى فألحقته بوظيفة متواضعة فى القصر وازدلف إلى الأمير , أحمد باشا رفعت ، بن , إبراهيم باشا الكبير ، فأدناه منه و مكنه من تقليب النظر فى خزانة كتبه فأفاد منها سعة أفق و خصب مادة .

ومن الطريف أن سفره إلى المغرب كان سببا فى اتهامه بمعرفة الكهّانة والعرافة حتى إذا ولى و سعيد باشا ، على مصر أمر بنني هؤلاء الذين يحتالون على الناس إلى السودان فكان المترجم من بينهم ، وقد ظل بالسودان حتى عفا المخدو عنه فعاد إلى مصر .

وقد طارت شهرة والليثي، وذاع صيته وعرف بحضور البديهة وحسن المنادمة فلما ولى و اسماعيل باشا، على مصر قربه إليه واتخذ منه ومن الشيخ وعلى أبى النصر المنفلوطي، نديمين يستمتع بشعرهما ويستطيب حديثهما.

فلها عزل , اسماعيل ، وخلفه , توفيق ، درج على ماكان عليه سلفه من إيثار . الليثى ، وإجلاله واصطفائه حتى إذا شبت الثورة العرابية كان . الليثى ، بين من خاصوا غمارها ، وأججوا جمراتها ، ولكن . توفيقا ، شمله بعفوه وصفح عن زلته ، وهشله إذا تبرأ بقصيدته التى يقول في مطلعها :

كل حال لضده يتحول فالزم الصبر إذ عليه المعول بل إنه بعد أن تبرأ من الفتنة العرابية وآبان عذره في مسايرة العرابيين زاد قربا من نفس «توفيق» وأحله مكانة ترمقها الابصار وترنو إليها العيون فقد شيد لنفسه قصراً «بحلوان» وكان يتردد عليه مرتين في كل شهر فيركب من حلوان سفينة بخارية تقله إلى ضيعة «الليثى» «شرق اطفيح» فيؤاكله ويقيم عنده ومن ثم عنى «الليثى» بهذه الضيعة فغرس بها أطيب الكروم والاشجار وأقام بها قصراً أنيقا يكون للأمير وأنباعه نزلا.

وقد كانت هذه الضيعة مقصد الآدباء وكعبة للشعراء والعلماء يجدون فيها غذاء للروح والجسد من ثمار وفاكهة وطيب مفاكهة ، وقد كان مسرفا فى كرمه حتى أن ضيفانه ليقيمون عنده أياماً وأشهراً .

ولما نزل بمصر (السلطان برغش) ملك د زنجبار، انتـــدبه الخديو د اسماعيل، لمرافقته ومجالسته، فارتاح السلطان لخلقه وخفة روحه وعدوبة حديثه، حتى انه لما عاد إلى بلاده كان يمنحه الهدايا الفاخرة كل عام بما تمتاز به هذه البلاد من عنبره وغيره، فيكون لأصدقاء د الليثي، وخلطائه من حدايا السلطان نصيب.

وإذ قضى , اسماعيل ، تقلص العطف الكريم الذى كان , الليثى ، فى ظلاله وانقبض ، عباس ، عنه ولم يكن , لليثى ، من خصب جنابه بعض ماكان له من ,اسماعيل ، فعكف على ضيعته يستغل زرعها ويدمن الاطلاع فى مكتبته الضخمة التى ما زال يضم إليها من الأسفار النادرة وأمهات الكتب الادبية ما طبع منها وما نسخ حتى كانت من أوفى الحزانات وأحفلها علما وأدبا ، ولم يزل كذلك إلى أن تآمرت عليه العلل فناء بها أشهرا حتى قضى فى العاشر من شعبان سنة ١٣١٣ ه فانطوت به صفحة من الأنس والصفاء وطول المتاع .

### منبادمته ؛

كان « اللَّيْنَ ، خفيف الروح ، عذب الحديث ، حسن المحاضرة ، سريع ـ

البديهة ، مواتى الجواب ، معروفا بطيب السمر ورقة المنادمة حتى أطلق عليه . . سيد الندماء . .

والمنادمة فن دقيق يعتمد على مواهب وفطر خاصة ، ويحتاج فى تناوله إلى لباقة وكياسة وتفطن إلى مواطن النكتة وموقعها من النفوس ، وتفرس فيها يطيب من القول ، ويلذ لسمامعه ، هذا إلى سرعة البديهة ، والحذق فى معرفة الطبائع والبصر بمختلف الأخلاق ، وتمييز كل موقف من صاحبه ، والتملؤ من أدب المفاكهة والإلمام بما يهش له السامع فى شتى أحواله ، وما يرفه به عن نفسه إذا غشيها الملال .

على أن النديم قد تحاك حوله الدسائس لتصرف عن جمال نكمته و تصد عن التبسم والبشاشة له ، وقد يرتصد له بعض الخبثاء فيفسد عليه غرضه بالتصريح أو بالإيماء ، فإذا لم يكن حاضر البديهة ، ومواتى الجواب لبقا فى الآخذ بالشيء والإنصراف عنه ، قادراً على أن ينتقل من حديث إلى حديث ومن مقام إلى مقام فشل فى جر السرور والمفاكهة الذى يهيئه ويشرق الآنس منه .

وقد كان كل ذلك من مواهب , الليثى , فى منادمته ، فإنه ليجمع إلى طلاقة لسانه وفيض خاطره وحلاوة حديثه وحسن بصره بمواطن الحديث وتهديه إلى ما يحسن أن يأخيذ به من القول وما يدع روائع من الأدب وأطايب من البيان يصرفها فى كل مجلس ، ويديرها فى كل مناسبة ، ويعرضها إذا استشرقت لها الاسماع واهترت لها العواطف والوجدانات فيملا النفوس أنسا وراحة والقلوب بهجة ولذة .

ولا نحسب أن من شعراء الجيل الحاضر شاعرايمثل مدرسة الندماء كماكان يمثلها الشيخ , على الليثى ، الذى ارتق فى هذه الصناعة حتى نادم , اسماعيل ، و توفيقا ، و بتى من نوادره و دعاباته ما يذكره المتأدبون و المعنيون بأخبار القصور حتى فى أقصى الصعيد(١) .

<sup>(</sup>١) شعراء مصر وبيئاتهم للعقاد ص ١٠٣

وقد بلغ من شغف و اسماعيل ، به أن أعد له ولصاحبه الشيخ و على أبو النصر المنفلوطي ، قاعة خاصة بديوانه يجلس بهاكأنه أحد رجال القصر الذين توكل إليهم أعمال كما قلنا من قبل أن و توفيقا ، كان ينزل بضيعته حبا لمنادمته وإيثار المفاكهته .

ولم يؤثر فيما تقل إلينا عن نوادر د الليثى ، و نكاته أنه فرط فى كرامته أو أخضى على هيبته على ما تتحيف به هذه الصناعات من أقدار ، فقد ظل دعالما من علماء الازهر لم تجرح هذه الصناعة كبرياءه ولم تتدل به إلى ما يتدلى إليه المصنحكون و الممالئون .

وقد خلف د الليثى ، من نوادره وأدبه الضاحك الباسم ما فيه أبلغ المتع واللذاذات ، وماهو فى هذا الآدب الرقيق غرة وجمال ، ولكن ذهب أشتانا لم يعن بجمعه ، أو يخلد بإيثاره ، وكان فى مثله لوحواه كتاب ما تستروح به نفوس وتبتهج به صدور ، وتتبدد كآبة ويذهب ملال .

## طرف من نوادره :

كان أحد الكبراء يفرغ بالمدية تفاحة ليشرب فيها فانقصفت المدية خلال ذلك فرنا إلى . الليثي ، كأنما يطلب القول منه فإذا به يرتجل البيتين .

عزت على الندماء حتى أنهم تخذوا لها كاسا من التفاح ولدى اتخاذ الحاس منه بمدية لان الحديد كرامة للراح

وهما آية على صفاء ذهنه وحضور بديهته واستجابة الشمر له .

و دخل يو ما معه الشيخ , على أبو النصر المنفلوطي ، على الحديو , اسماعيل ، وهو منقبض ، وكان الرجلان طويلي القامة دميمي الحلقة فاحي السواد ، فلما أبصرهما و اسماعيل ، أخذ يقلب فيهما الطرف وينظر إلى طولها وعرضهما فما أن رآه , الليثي ، كذلك حتى شرع يقلب كفاً على كف ، فقال له ، اسماعيل ، ما بالك تفعل هذا ؟ قال , أفكر في أمر أقوله إذا صفح عنه مولاي مقدما ، قال , قد صفحت فقل ، قال , أراني أستغرب ما الذي أعجب به مولاي في

مدخنتین مثلی وزمیلی هذا , فضحك الحدیو وسری عنه .

ولما أمر و إسماعيل ، أن يكتب على حجرات القصر لا فتات تشير إلى وظيفة من فيها أشار و المهردار ، أحد كبار رجال القصر بأن يكتب على حجرة الشعراء التي كان و الليثي بها ، انما نطعمكم لوجه الله ، واذ سأل الليثي عمن أشار يذلك قيل له أنه و المهردار ، فأراد أن ينتقم لنفسه فانتهز فرصة جلوسه مع الحديو وحضور المهردار وقال للخديو إن حادثة وقعت لى اليوم فقال ماهي فقال صغتها زجلا ، قال ، ما هو ؟ ، قال .

لى طاحونه فى البلد غلبت منها وعقلى دار علقت فيها الطور عصى علقت فيها المهردار

ومربه كبير من رجال القصر فحياة تحية الغربيين بخفض رأسه فلم يرقه ذلك فهر رأسه كن يقول لا فشكا الأول للخديو زراية , الليثى ، به ، فلما سأله الحديو عما صنع معه ، قال يهز رأسه كأنه يقول تناطحنى فقلت له لا

#### شعـــره:

خلف و الليثى ، ديوان شعر ضخم لدى صهره الاستاذ و محمد سعودى الخبير ولكنه أبى أن يطبعه لعلم أهله وخاصته بأن الشاعر لعن من يقوم على طبعه ، ولعل و الليثى ، فعل ذلك تحرجا من نشر ماعسى أن يهكون قد تورط فيه كشأن أكثر الشعراء من دعابة أو غلو فى مديح أو ذم أو نحو ذلك ، فلقدكان فى الرجل تقية وورع ، فهو يخشى حسابه على ما نظم ، ولو كانت هذه الثروة الشعرية لشاعر غيره بمن يغربهم المظهر والشهرة لجاز أن يحرص على طبع شعره وتدوينه والمفاخرة به .

ولو تهيأ لنا الاطلاع على هذا الديوان والتفرس فيا حواه من شعر ، وفيا بين دفتيه من قصائد نظمها فى أغراض مختلفة وألوان متنوعة لاستطعنا أن ندرس شعره دراسة بحث وتقص ولكن احتجاب ديوانه ألق على شعره ستارا كثيفا من الغموض والإبهام ، وجعل الحكم عليه مقرونا بالعناء والجهد وذلك مما دفعنا دفعاً إلى مراجعة الصحف القديمة والمجلات المعاصرة له ، وتتبع الكتب الأدبية المختلفة بما عساه أن يضم طرفا من شعره وجانبا من خبره ، ونستطيع بعد أن تعبت أماملنا من التصفح والتقليب و بعد العثور على حبرة من قصائده المتنوعة أن نحكم على شعره جملة بأنه فى المنزلة الوسطى من منازل الشعر (١).

وكان القدر الأعظم من شعره فى المدائح فلقد اصطفاه داسماعيل، وخلع عليه لقب د شاعر الخديو ، ولازمه و نادمه ، كما أدناه د توفيق ، وأحله مكانة من نفسه ، وقد دعاه ذلك إلى أن ينظم فيهما مدائحه ملتمساً لها شتى المناسبات آية على ولائه ودليلا على وفائه ، كما مدح المصطفين لهذين الأميرين من ذى جاه أو شفاهة أو حظوة لديهما ، وكان د الليثى ، حريصاً في هذه المدائح وخاصة ما لاسماعيل وتوفيق على أن يجودها ويكسوها حلة من الروعة وجمال الشعر ، ولكنه على كل حال يدور فيها جميعا مع تباين أسبابها على معارب متقاربة وطريقة متشابهة ، فهو يبدأ بالغزل متأنقاً فى صوغه لينتقل منه إلى مدح وطريقة متشابهة ، فهو يبدأ بالغزل متأنقاً فى صوغه لينتقل منه إلى مدح الأمير حاشداً من معانيه وألوانه ما شاء له الاسلوب وما واتته القريحة واستتبع مدحه الأميرين الذى هو ثمرة لصلته بهما وحدبهما عليه أن يقول مهنئاً أو مواسياً أو معزباً ، فإن وفاءه الباعث على الإطراء والمديح هو نفسه الدافع على قرض الشعر في كل ما جل أو هان من مختلف المناسبات .

ولقد جهدت فيما تتبعته من الشعركى أعثر على المنادمة فى شعره و أتبين أثر هذا الفن لأرى ما أبدع منه فى نظمه فلم يو اتنى منه شىء فلعلها كانت منادمة بحلس وسمر يصورها حديثاً يرويه وقصة يسوقها و نكتة يرسلها و نادرة يفاكه بها وبديهة مو اتية لا تستلزم الشعر أسلوباً ولا أداة .

**卒 孝 李** 

<sup>. (</sup>۱) المفصل ج ٢ ص ١٣٩٩

# نماذج من شعره

ما قاله في عيد جلوس الحديو . عباس الثاني ، :

دعني ووجدي وما ألقاه من وصب أبيت أرعى الدياجي بائس الحال ظننت لومك يثني قلب ذي شِون هيهات لومك لم يخطر على بالي أنا الوفى وقلبي ليس يشغله عما عليه انطوى تنميق عذال أرح فؤادك واحذر ما أكابده أما نظرت إلى سقمي وإعلالي دمع يسيل وقلب ذاب من كمد عدتك حالى لاذقت الهوى أبدا

إلى أن قال: \_

قد قال لى القلب كم حملتني نصبا من الغرام وقد ضاعفت أثقالي هلا التفت وألزمت اليراع بمسا فقلت يا قلب صادفت المراد فذا عیاس مصر الذی ضاءت بغرته صفو النفوس بتشريف النفوس بدا فادخل بنا فى تهانيه بموسمه

ثم قال : \_

هذا الأبي الذي أمضت عزائمه ما أوهن اللب من قول وأفعال زند الشبيبة يورى رأى مكتهل فيـــه لراثيه إيناس ومرحمة وكم لراجيـه منـه نور آمال

خل الملام فقلی لیس بالسالی یاعاذلا لج فی لومی لتضلالی وفكرة شتتها لوعة البال ولارمتك اللواحى فيه بالقال

یخف عنی به وجدی وبلبالی عيد جلوس الخديو المفرد العالى أرجاؤها وغدت روضا لحلال كالبدر يعطى ائتناسا عند اهلال وأن تعاظم فاسلك نهج اجمال

منه وبهدى لرشد عند تسآل فهذه أبيات تبتدى. بالغزل على عادة الشعراء ثم تنتقل إلى ذكر الممدوح بما شاع المدح به وما ألف نظم الإطراء فيه ، وهى وإن كانت أقرب إلى التجويد فى نظمهاوصوغها لاتحمل من روعة الشعر والطابع الشخصى مايسمو بصاحبها إلى مصاف الجيدين .

ومما قاله في ليلة عرس : \_

> ولا أصرح بالداغى ولى أمل فاهنأ فهذا القران السعد أرخه

وبالمراد إلى أسمى حمى وصلت فيها الملائك والدنيا بها ابتهجت ياطيب عين بمرآها قد اكتحلت في خير دار بها الأفراح قد رسمت مثل الظاء فكم علت وكم نهلت فيها الغياث وفيها الغيث مذ نبتت يروح الفكر فاللذات قد حضرت فيوسف الحسن أعطاها الذي طلبت

يشيده من حلى أوصافه كملت شمس البهاء بمحمود الصفا اقترنت 1101 ٢٠٢ منة ١١٥١ منة ١٨٩٢م

فهذه مظاهر للحسن والسرور والأنس والبهجة حشدها الشاعر حشدا ونظمها بصورة تقليدية لا أرى فيها روحا للشعر العذب الرائع على أنه عنى فيها بالزخرف والطلاء فأشار إلى الاقتباس فى , ليلة القدر ، التى نزلت فيها الملائك ، وجنس بين , جنة ، و , جنى ، و , الغياث ، و , الغيث ، و , وسويداك ، و حسواد العيون ، و , ارع ، و , راع ، وبذل لذلك شيئاً من جهده وطلبه ، م ختم أبياته بالتاريخ الذى فتن به معاصروه والسابقون عليهم ، وحرص

عليه هو أيضاً ، ومن ولوعه بالمحسنات البديعية وتكلفها وسعيه لها ما قاله للشيخ , الإنبابي ، ينني ما وشي به إليه .

وعذلت أن لم أهد ساحة مجده غرر النهاني عذل من أنبابي ولقد نبا بي عن سمو مقامه عن المهابة وازدحام الباب فغدوت أدعو الله أن يرقى إلى أسمى المعالى في أعز جناب كيا يعز الدين منه بناصر وتقر عين الشافعي بمهاب لا زال شيخ المسلمين محجبا بمهابة الإعسراز والإرماب حتى يقول العلم سدت مؤرخا بولى الأزهر شيخه الانبابي

نبثت أنى قد ذكرت بحضرة تسمو بكوكب عصره ، الانبابي ، 17 110 YEE EA سنة ١٣٠٤

فقد كلف بالتجنيس في قوله والأنبابي، فأدارها غير مرة بما دنبا، بمسا ووضها موضع القلق ، كما شد الجناس في قوله , بمهابة ، والأرهاب وختمه بالتاريخ كدأبه .

ومن أبياته الرقيقة ما قاله حين زارته سائحة أمريكية وهو في ضيعتمه بالص\_ف

تبدى لنا وقت الظهيرة نورها ونحن على روض زها بالتورد من اللاء لم يدخلن مصر لحاجة لها في أميريكا انتساب ودارها ببستن إذ تعزى لمسقط مولد فحيت وقالت والمترجم بيننها فقلنا ونور البشر أزهر بينسا

وزائرة زارت على غير موعد غريبة دار تنتحى كل مورد سوى رۋية الاثار فى كل مشهد لنا فاذنوا نحظى بروضكم الندى على الرحب والإقبال مشكورة اليد

عن البحر حدث إذ وردنا وقدغدا بصفو يصافينا فياطيب مورد سفينتنا تعملو على فلك السما بماحل فيها من شموس وفرقد(١) هناك مراد العين والسمع والهوى مع العفة العلياء في كل مقصد

ودارت أحاديث التساؤل بيننا فجاءت بدر من حديث منضد إلى أن قال:

فقمنا وودعنا القلوب فهل درت بما نابنا عند الوداع الممهد(٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفرقد - نجم قريب من القطب الشمالي (٢) المهد ــ المهيأ

# الشيخ عبد الرحمن قراعة المتوفى سنة ( ١٣٤٩ ه – ١٩٣٠ م )

### نشأته وحياته

ولد بأسيوط قرابة سنة ١٨٢٥ م من أسرة عريقة فى العلم والدين فحفظ القرآن فى صباه وكان والده أحد علماء الأزهر يحب الأدب ويقرض الشعر وقد نظم فى النحو خمسمائة ألف بيت تدارك فيها ما فات ابن مالك فى ألفيته مما نبه إليه الشراح من قيود وشروط وغيرها ، فتأثر «عبد الرحمن ، بأبيه واتجه متجهه ، وتلتى العلم عنه فى صغره ، ولتى من رعايته وتوجيه ما غذى قريحته بالأدب ، وطبع ملكته على حبه .

ولما أصاب حظا من الثقافة الناشئة ألحقه والده بالأزهر فانتظم في عقده وتلقى فنونه على أساتذته من أمثال الشيخ وحسن الطويل، والشيخ ومحمد الإنبابي، والشيخ والأشموني، وأضرابهم، وقد قضى فترة في الطلب ناهزت عشر سنين، وكانت شهرته بالأدب قد ملأت الاذهان وطوف صيته في ربوع الازهر وخارجه، ووسم بالشعر الرصين والنثر الححكم، حتى كان علما بين شعراء الازهر وأدبائه في ذلك الحين، وكان قد تقدم لامتحان العالمية فحدثت في الازهر فتنة كان من أثرها أن عين المرحوم الشيخ ومحمد الانبابي، فيقول شيخا للازهر بعد سابقه المرحوم الشيخ ومحمد المهدى العباسي، ويقول بعض الرواة إن والانبابي، غضب على قراعة ونفاه من القاهرة إلى أسيوط لانه أنشأ قصيدة هجاه بها قال في مطلعها.

خذوا حذركم فالأمر قد جاء بالصد

لقد ظهر الدجال واختبأ المهدى

ونما قاله الرواة — ان قراعة كان صديقا للمهدى ، وكان المهدى يؤثره ويوليه حبه ، فنظم قراعة هذا الشعر ولاء للمهدى وزراية بالإنبابي فأجرى

معه تحقيق كانت نتيجته النني إلى أسيوط التي ظل بها قرابة أربعة عشر عاماً كان يرسل فيها قصائد الاعتذار والتنصل للإنبابي حتى عين الشيخ . حسونه النواوى وكيلا للازهر فاستوفده إلى القاهرة .

وقد رجعت فى تحقيق ذلك إلى أسرته والأدنين منه ومن خالطوه، لأجلو الأمر واستوضح غامضه فقيل إن قراعة لم ينظم هذه القصيدة بل نحلها له خصوم الانبابي اعتمادا على شهرة قراعة بالشعر وطلبا لذيوعها له، أما هو فبرى منها لم يخط فيها حرفا، كيف وهو تليذه المنتفع بعلمه المغتذى بثقافته ؟ على أن فيها وجهه قراعة إلى الإنبابي من شعر ونثر ما يدل على نقاء صفحته وبراءته من هذا الشعر، هذا ولم يكن ارتحال قراعة إلى بلده جزاء وعقوبة وإنما كان انصرافا هنده لكدر الجو من الدس والسعاية، ومهما يكن من شي فإن الفصيدة سواء نظمها أو نسبت إليه سارت على الألسن وطوفت في الآفاق وعلقت بالأذهان.

وإذ إرتحل , قراعة ، إلى أسيوط هذه الفترة الطويلة أكب على دراستهما الأدب ونظم الشعر وتوفر على التفسير والحديث فتمكن من دراستهما والجتمع بجمهرة من علماء الأزهر الذين رحلوا إلى أسيوط وطنهم فاتصل بهم وكان بيت أبيه شبيها بندوة أدبية ودرس على يجمعهم ، فعلا في هذا الندى صوته وتألق بين رواده نبوغه ، فكان فيمن يفدون إلى هذا المجلس المرحوم وعمد بك أبو شادى ، الذى أنشأ جريدة الظاهر فيما بعسد وكان من أبرع المجامين بأسيوط ، كما كان منهم المرحوم وعبد آلله هاشم ، الأديب المطلع الذي وصفه وقراعة ، فقال وأخذ هاشم نهايتنا فجعلها بداية له ، والمرحوم وحسين بك فهمى ، الأديب أحد كبار محاى أسيوط و وامام بك فهمى ، أحد أهلامهم أيضا ، وما زالت شهرة وقراعة ، تنمو و تتطاير حتى كثر عشاقه وأقبل عليه أنصار الآدب من كل حدب ، فإذا بيته مقصد كل عظيم وأديب من رجال القضاء والادارة والتعلم ، وما قرأه على عشاقه في هذه الفترة

كتاب والكشاف ، للز مخشرى ووالنسائى ، فى الحديث ، كما قرأ عليهم كتأب والاغانى ، على طوله واتساع جنباته .

بق , قراعة , فى أسيوط حتى استدعاه الشيخ ، حسونه النواوى ، وكيل الأزهر إلى القاهرة فتقدم للامتحان ونال شهادة العالمية ثم اشتغل بتدريس الفقه والنحو فى الأزهر حتى إذا وجهت العناية الخاصة إلى تدريس الأدب فى الأزهر تولى تدريس مقامات الحريرى فجمع فى شرحها بين اللفة والأدب بأسلوبه العذب وبيانه الرائع ، وكان , السيد مصطنى المنفلوطى ، أحد من غشى درسه الأدبى .

ولم تطل هذه الفترة حتى عين مفتيا شرعيا بمدينة سوهاج فمكث بها عدة سنين عقد في أثنائها بأحد مساجدها درس التفسير الدى كان يلقيه بطريقة جذابة مشوقة ، وأمه كثير من رجال العلم والادب واتخذ من بيته منتدك أدبيا يضم كثيراً من الادباء مثل المرحوم «الشيخ محمد عبدالمطلب» الشاعر الذى لازمه وانتفع به وبتوجيه الادبى ، ولتى منه تشجيعا ورعاية ، وكان أكثر عشافه ملازمة له وترددا عليه ، كما كان من عشاقه أيضا والمصاحبين له المرحوم «محمد أبو النعان بك ، والمرحوم « يحى أبو بكر باشا ، وكانا أدبين من أعلام القضاء الأهلى امتازا بمراعاتهما فى تطبيق أحكام القانون موافقته أو قربه لأحكام الشريعة الإسلامية ، كما كان منهم المرحوم « أحمد افندى عبد البارى طاهر ، الادبب الذى كان مدرسا بمدرسة موهاج مع زميله الشيخ « محمد عبد المطلب »

ومما اقترحه الادباء أن يشرح قصيدة عمر بن أبى ربيعة التي مطلعها: \_ أمن آل نعم أنت غاد فبكر غداة غد أم رائح فهجر

وقد أفاض وقراعة ، في شرحها ونقدها والتعليق عليهـا فقام هؤلاء بطبعها والاحتفاظ بها .

ثم نقل إلى وظيفة قاض بمديرية أسوان فى فبراير سنة ١٩٠٥ م وظلبها للى سِنة ١٩٠٦ م حيث نقل قاضيا بمديرية المنصورة فرئيسا لمحكمة بني سويف الكلية الشرعية ، ثم عين عضوا بمحكمة مصر العليا فمديرا للازهر والمعاهد الدينية وقد بذل جهده في الإصلاح ما استطاع إليه سبيلا .

وكان أول ما عمله منذ شغل هذا المنصب أن سعى لمنح الشيخ و سيد بن على المرصنى ، عضوية جماعة كبار العلماء ، فكان ذلك إنهاضا للآدب ويدا تشجع على المضى فيه وولا يؤخذ الشيء إلا من مصادره ،

ثم أصبح مفتيا للديار المصرية ، وذلك هو آخر ماتولاه من أعمال ، وما أسند إليه من مناصب ، حتى لستأثر الله به سنة ١٣٤٩ هـ الموافقة ١٣٩١ م

#### شـــعره:

الشيخ ، عبد الرحمن قراعة ، شاعر مطبوع مشرق الديباجة متلاحم النسج متين السبك رائع التشبيه جزل العبارة رقيق المعنى واضح الغرض ، يتدفق فيضه وبجرى ببانه فى رقة وسلاسة ووضوح ، فلا تعقيد فى لفظه ولا الثواء فى غرضه ولا إغراب فى معناه .

وكان الشعر قد طوع له وأرخى له عنانه وأسلس قياده فهو بوافيه على غير تكره وينقاد له وكلما ، خطرت له خاطرة ، أو بدت له بادرة ، أو دع ذلك شعره الوصين الفخم ، وكم كان للعربية من هذه الثروة الضخمة من نفع وجدوى ولقراء الآدب وعشاقه من لذة ومتاع ، لو مكنت لهم رواية شعره جملة والوقوف على ما خلفه جميعا ، ولكن شعره تفرق بددا ، وذهب شتيتا ، فلم يجمعه أو يطلبه من الصحف والمجملات وصدور الناس حريص عليه ، وكل ما رأيته فى ذلك كتيب صغير جمع طرفا من نثره وشعره يعنوان د عبد الرحمن قراعه كأديب .

وأيا ماكان فإنا لم نحكم هذا الحسكم على شعره إلا بدراستنا ما عشرنا عليه و بتقليب النظر فى كل ما تيسر لنا من مصادر مختلفة نثق بها .

فها قاله یبری، نفسه بما رمی به لدی أستاذه الشیخ د محمد الآنبابی ، : أما آن أن تنسی الرباب وزینبا و تقلع عما كان فی زمن الصبا

ودهم الليالى قد تركنت أشيبا فإن عناء أن تلوم وتعتبا سواه إلى طرق الرشاد ونكبا وصونا لعرض أن يشان ويثلبها على أنه ما قال إلا ليكذبا على مثلها لم ألف عما ولا أبا إذا حاولوا نقصي أزبد تأدبا وآثرت ما يهوى خبيثا وطيبا إليه وطبع المرء قد كان أغلبا يداه ومنهم صار أنكى وأحربا رأى أهوان الأشياء صديقا تألبا تمر به الأيام إلا تقلبا مقبل لعثرات الصديق إذا كبا فان فات منها مارب نلت مأربا إذا لم أجد الا الأسنة مركبا بحبل أمام الدين شرقا ومغربا ووالد روحي البر ان شاء أو أبي وأقومهم فى نصرة الحق مذهبا وأعذبهم عند الرواية مشربا

ألم تعتبرإذ كنت أجرد أمردا ضلال وغي أن يلج بك الهوى فتقتعد الأخطار للهو مركبا إذا لم يكن شيب ألفتي رادعا له وإن أحق الناس باللوم من دعا تركت النصابي ضنة بمناقى وما أنا من طعن الحسود بآمن أبت همتى أنى أقارف سبة جزى الله بالحسني عداتي فإنهم ورب صديق قد تجنبت سخطه تحرش بالعدوان في وقت حاجتي وألب أعدائي بما وصلت له ومن ضرسته الحادثات بنابها ومن خبر الآيام لم ير باقيا سأضرب صفحا عن مساويه أنني وأدرك بالصبر الجميال مآربي وأركب منن الرمح في طلب العلا وأطرح كل الناس ان علفت يدى ملاذى وأستاذى وكهنى ومعقلى , محمد الانبابي، الدى الورى يدا وأوضحهم عند الدراية حجة

## إلى أن يقول . ـــ

خدمتك بالمدح الذى أنت فوقه وهب أنني قارفت ما زعم العـدا حنانيك إن الدهر صوب سهمه

وما أبتغي الا رضاك مطلب تمن على من لم يكن لك مذنبا فاعراضك المساضي كفانى مؤيا إلى فاصمانى بما كان صوبا ( ١٣ ـ أزمر ـ ثالث )

وخلفني عن ساقة القوم بعد ما وصبرتی ما بین أهلی ومعشری ففذ بيدى تحمد صنيعك إنى بمن أحتمى منهـا إذا أنت لم تجب

سيقتهمو نفسا وأصلا ومنصبأ غريبا لفقدى ما ألفت معذبا رأيتك للمعروف أدنى وأقربا وكف يد الأيام عنى فإنها لعمرك أبقت فى نابا ومخلب ندائی وبعد الغیث لم ألف معتبا فكن يارعاك الله بالموضع الذى عهدناك فيـه أن تجيب وتطلبا ودم سالما للدين تحمى ذماره وللبجد تورى زنده بعد ما خبا

فهذه الأبيات من خير ما قيل في براءة النفس والتنصل من الذنب، وطلب الرضا والتماس العفو ، وهي تجلو عليك صوراكريمة من خلق الشاعر وغر سجاياه ، فقد أبت همته أن يقارف سبة لم يقترف مثلها عمه أو أبوه وهو يدعو بمجازاة الحسني أعداءه ، ويزيد معهم تأدبا كلما حاولوا إنتقاصه وما أروع تأثر النفس بما قصه من صديق تجنب سخطه وآثر هواه إن خبيثًا أو طيبًا جازاً، في وقت حاجته فأذاه بالتحرش بالعدوان وألتي في ﴿ نِفُوسَ أَعِدَائُهُ وَصَارَ أَشَدَ مِنْهُمَ حَرِبًا وَأَنْـِكِي إِيلَامًا ، ويُعْرَجُ بَعْدُ ذَلْكُ بنفس مكاومة وقلب جريح إلى أبلغ العظات وأروع الحكم محدثا عن الصديق والزمان متذرعا بالصبر يدرك به مآربه التي لابد هو موف على طرف منها ، ساعيا إلى العلا ولو كان مركها الأسنة .

ثم يتجه إلى أستاذه فيخاطبه بكل ما يلين عطفه ويلفت إليه قلبه ملتمسا منه صفّحاً لم يكن عن ذنب وإذ يفترض نفسه مذنباً فإنما يستعطفه إبابلغ الاساليب تأثيراً في النفس فقد يكفيه مؤدباً إعراض أستاذه الماضي عنه تم يعرض عليه ما قد أصابه من فعل الوشاة وما تخلف به عن ساقة القوم وقد سبقهم بنفسه وأصله ومنصبه ، وما زال يكرر له هول ما أصابه وشدة \_ إعراضه عنه . و تنكره له حتى أو في على الغاية التي لا يصلها إلا الشعراء الفحول في قوة أسلوب، وبلاغة تصوير وإشراق ديباجة وحسن عبارة.

وإلى لتقرأ شعره فتحس بروح الشاعر تطل عليك من خلال قصيده، وتصافحك عاطفته الرقيقة ويتمثل لك صدق إحساسـه ، حتى لتنطبع على شعوره وتشاركه فها ذهب إليه : ــ

واستمع إليه إذ يرئى صديقه و محمد سلطان باشا ، فيقول :

كني بي حزناً أنني صرت ناعياً لنفسي نفساً في فناها فنائياً فيا دمع أنجدني فا لي منجد سواك فأني قد فقدت اصطباريا وياحزن لاترحل فما لك موطن تقيم به إلا ضميم فؤاديا ويا حسرتى في كل يوم تجددي ويا لوعتى لازدت إلا تماديا ویاکبدی حزنا وبؤسا تقطعی ویا جلدی اِن کنت لازلت واهیا ويا صرف هذا الدهر جهدك إنى أمنت الذي قد كنت من قبل حاشيا

فانظر كيف بلغ به الاسي مداه ، وصور لك فجيعته بموت صديقه الذي نعاه لنفسه التي فناؤها في فنائه ، وكيف استنجد بالدمع بعد أن فقد اصطباره واستبق الحزن ليقيم بفؤاده وأوصى الحسرة أن تتجدد ، واللوعة أن تزيد تماديا ، والكبد أن تتقطع حزنا وبؤسا ، والجلد أن كان لا يزال وأهيا ، وصرف الدهر أن يجهد ما شاء فقد أمن ماكان يخشاه د إن الذي تحذرين قد وقعاً ، ثم انظر إلى هذه المعانى الرقاق التي يصور بها غفرانه زلات الدُّهر مادام لم يكفعنصاحبه ، وإغضاءه جفنه على القذى مادام (أبو سلطان) باقيا غفرت لك الزلات قبل لأننى بكفك عن شخص العلا كنت راضيا وأغضيت عما فات جفني على القدى لأن (أبا سلطان) قد كان باقيا ثم يمضى الشاعر فيصور عظم الخطب فيه ، وبلاغة الخسران بفقده فيقول :

فأصبح \_ لاكفران قه \_ خاليا

لك الويل كل الويل يا هر إنما تعطلت بما منه قد كنت حاليا عدوت على روض العلا فتركته هشما ومن بعد الضارة ذاويا وأقفرت ربعاكان بالفضل آهلا

إلى أن يقول: تـ

فقدنا الندى لما فقدناه والحجا وفصل القضايا والتتي والمعاليا وكنت أرى نفسي وفياً فمذ قضى ولم أقض قد أيقنت أن لا وفا ليا وهذا المعنى الآخير من أبلغ المعانى الشعرية وأروعها وأصدقها دلالة على ألوفاء .

وبما قاله يهنيء به الشيخ و محمد عبده ، إذ عين في الإفتاء .

بهديك للفتيا إلى الحق تهتدى

ومن فيض هذا الفضل نجدى ونجتدى نمت بك للعلياء نفس أبية وعزمة ماض كالحمام المجرد ورأى رشيد في الخطوب وحنكة وتجربة في مشهد بعد مشهد وعلم كنور الشمس لم يك خانيا على أحد إلا على عين أرمد فعنائلَ شتى في الأفاضل فرقت ولكنها حلت بساحة مفرد

الى أن يقول :

لكل زمان من بنيه تجدد لما أبلت الاهواء من دنن أحمد وقد علم الأقوام أن محمــدا مجدد هذا الدين في اليوم والغد

فهذا شعر رائق عذب سائغ مقبول ، لا نبو فيه ولا قلَّق ولا غموض و لا التواء وكان صديقه الشيخ . محمد عبد المطلب ، قد أرسل إليه إذ نقل إلى أسوان شطر البيتين المشهورين:

أمر على الدياد ديار سلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وماحب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا فَكُتُبِ إِلَيْهِ ﴿ قُرَاعَةٍ ﴾ هذا التشطير الرائع الرقيق فقال : \_

أقضى الوقت أجمعه ادكارا لمن عنهم ترحلت اضطرارا

وأطنيء بالمدامع نار قلبي وأطلب الاصطبار وأين مني رعى الله الوفاء ومن رعاه دنا أو شط راعيـــه مزارا ليهنك أن عهدك عهد صدق

فتذكى أدمعي في القلب نارا منال الاصطبار ولا اصطبارا وألمّس الديار على التنائى كما قد كنت ألتمس الديارا ديار سڪينة وأبي سکين الا يانعم ذاك الجار جارا(١) ولا قرت عيورن فتي يوالي جهارا ثم لا يوفي سرارا وأنك خير من حفظ الذمار ا(٢) وانك أن تمر بدار ليلي أحاد فقد مررط بهـا مرارا... أمر يخاطري ومناي أني أقبسل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلى فأمسح بالدموع لهما ثرارا وما همى الركون إلى الأمانى ﴿ وَلَكُنَ حَبُّ مِنْ سَكُنَ الدِّيارِ ا

وأرسل إلى صديق له يمدحه ويشكره اذ بعث إليه خطابا رقيقا حينكان علىلا.

> شقیق الروح أهدانی ( سلامه ) فلم أر قبـــله أبدا سلاما سكرت بطيب رياه فلولا ومن یحکی ( سلیمان ) اذا ما

اذا وافى العليل شني سقامه تقاه لقلت أهداني المدامة فيالك ناظا عقد أثمينا يد الأفكار قد نسقت نظامه لقد أحرزت غاية كل سبق فما (عبد الحميد) وما (قدامه) دجي ليل الخطوب جلا ظلامه

<sup>(</sup>١) سكينه \_ كر عة الشيخ محمد عبد المطلب الشاعر

<sup>(</sup>٢) الذمار ــ ما يلزم حفظه

عرائمه تفل يد الليالى اذا امتدت لبغى أو ظلامة يسدد سهمه نحو المعالى فيدركها فما أمضى سهامه الى أن يقول. –

كتابك للعليسل وفى فوافى على قلبى الهنا وروى أوامه به عبرت عن حالى فشوقى على أشواقكم أبدا علامه به ابتدأ الشفا بما أقاسى وأرجو الله مولانا تمامه

فهذه القطعة من أطايب الشعر ورقراقه وأكثره ماء وأعذبه مذاقا، وقد استهل الأبيات بالتورية فى لفظ (سلامه) هن معنيها سلام الصديق مضافا إلى الضمير وسلامة الني هى بمعنى العافية ـ وختم الأبيات ببراعة المقطع فى قوله (تمامه).

ومن توريته اللطيفة ماكتبه على مسجد اليوسنى الذى أنشأه بأسيوط صديقه , أحمد شكرى باشا , اذ قال

مسجد اليوسنى تم بناه وفق أمر الخديو توفيق مصر فاقيموا الصلاة لله فيــــه واشكروا من بناه وأحمد شكر، فقد روى بأحمد شكر عن معنييه اسم صديقه وأبلغ الشكر

وقد يستعمل التاريخ في شعره لكن بقلة كما في قوله يهني. ومحمودبك رياض، مدير أسيوط إذا ذاك.

رياض الجد محمود رضاها ومن يحمى العدالة لا يهاض الى أن يقول: \_

تلقیا البشائر أرختنا یدیم العدل محمود ریاض . ۱۰۱۱ ۹۸ ۱۳۵ ۳٤ سنـــة ۱۳۰۸ ولعلك تلاحظ أن حرصه على التاريخ أضعف الشعر الذي حواه، وذهب بالجال الذي ألف في شعره .

> وأرسل إليه أيضا مهنثا بعيد الفطر فكان مما قاله: \_ مولاى عيد الفطر أورق روضه

وجرت مياه سروره بحياضه العيمد محمود بعز رباضه 1.17 V4 4A 110 سنة ١٣٠٨

وسعى ليخدم منك أكر مماجد وليستميح الجود من فياضه فاهنأ به في ظل والدك الذي بالعدل داوىالقطر من امراضه فبشيره بك قـــد أتى تاریخه

وهي أبيات ضعيفة واهية وعسى أن يكون (التاريخ) هو المسؤول عن تهافتها وربما أودع شعره مسائل من العلم وجوابا عنهـا وهى إذ ذاك نظم سؤال وجهه المرحوم الشيخ , محمد الأمير ، وأجاب عليه فنسج . قراعة ،برد السؤال والجواب فقال في السؤال: -

على قبر نعان همت ديمة الرضا وعمت أهاليسه وجملة حزبه فلما حي حر الوطيس بقلبه وفار وفاض الماء من عين سكبه نفو اعنه تحريما فما السر أرشدوا فتى فى فتاويكم شفاء للبسه

وقال في الجواب. \_

تزاحمت الألباب في ورد عذبه

ألاّ أيهـا المولى الذي بحر فضله سألت عن المعنى الدقيق وطالما

كشفت الغطاعن مشكل الأمر صعبه

. خفد مدرك النعان عنى وان أكون

اذا ذكر الاتباع أضعف حزبه

لإبنتها عند اشتهاها بقلبه وبالوطء داعى الجزء قام فخذبه لهما باشتهاء مع افاضة عزبه إذن شهوة تقضى تدور بصلبه وأبصرتهم قد قرروه بكتبه

هموأثبتوا تحريم عرس بمسه لأن مساس البنت داع لوطئها ولم يثبتوا التحريم ان كان مسه لتحقيقنا أن المراد بمسه وهذا الذى أدركته منكلامهم

وقد يطول نفسه فى الشعر ويتدفق معينه كما فى قصيدة الحج التى يقول فى مطلعها : \_

تطالبنيها كل حين عزائمي

على حقوق للبطى الرواسم فقد بلغت ستة وسبعين بيتا

#### نسائره

ولقراعة النثر الرائع الرصين الذي يضارع أرقى الأساليب في فصاحة تعبيره وروعة معناه وحسن رصفه ، وصفاء مائه ، وبعده من التكلف وتقائه من الطلاء والزخرف .

ومن ذلك ما كتبه الى أستاذه الشيخ , الإنبابي ، ينني عن نفسه ما رمى به من عقوق ، وما اتهم به من طعن .

كتابى الى المولى أطال الله بقاءه ، وأنا أحد من جثا على ركبتيه وانتفع بعلمك ، وأخذ عن تلامذتك ، وعرف لك جزيل حقك ، حين تفاقم الخطب واشتد الكرب ، وشمخ بأنفه الحاسد ، وصغر خده الشاءت ، وسيدي وقاه الله ما يكره \_ يعلم أن الأعراض هي الزجاج لا يجبر كسرها ، ولا يرأب صدعها والدنس أن لحقها لا يغسل بالأشنان ، ولا يزول بتقادم الزمان ، ومولاى أعزه الله هو الوالد المبرور والناقم المشكور والعاتب الذي نتوخي

رضاه والغاضب الذي نخشي آن يحر غضبه علينا غضب الله ، وهو القدوة الذي يتبع في فعله ، ويتيمن برأيه ، ويرجع الى قوله ، فلا أظن أن يرضى بأن يمزق في مجلسه أديمي ، ويستباح ما حرم الله من عرضى ، وأقذف بما أوجب الله فيسه الحد وينتهك من حرمتي ما الله يعلم أنى منسه براء ، ولو شاء لعاملني بقوله تعالى ديأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ ـ الآية ـ فوضح له الحق الذي لا يجهله والرشد الذي لا ينكره ، وعلم أن منوسموا أنفسهم بتتبع العثرات وكشف العورات انما صنعوا هذا الصنيع حين علموا أن النقلة أمثالهم ، والسفلة أشباههم أشاعوا عني لهــــذه الحضرة سابقا انى أسأت الآدب بشعر صنعته وهجو قلته فانهزوا هذه الفرصة الآن وذهبوا مذهبا آخر يغبرون في وجه الحق ، ويدفعون في صدور اليقين والله من ورائهم محيط . . . الخ

وانه وان كان السجع يتمثل فى مثل هذه الكلمة تجد أنه سجع مطبوع لا يتسم بسمة التكلف والقصد، ولا يطلبه الكاتب على تكره واستعصاء، وقد يبذل جهدا فى طلب السجع، ويحرص عليه لكن ذلك غير ملتزم فى الموضوع كله، ولا ينفر الذوق منه، أو تنبو الاسماع عنه، كما قال فى رسالة أرسلها لبعض أصدقائه الشيوخ يستعطفه ويطلب مساعدة محتاج فى طلبته. أخى – أبى الله إلاأن أكاتبك إذا عرضت مهمة، وعنت حاجة، كلة بالغة، وقدر لا مفر منه ومحنة منيت بها وسمتنى بميم الجفاء، الذى طالما كنت أنبو عنه، ولعل اعترانى بجنابتى يوصلنى للإغضاء عنها وهنا أعجل بعرض حاجتى.

رافع هذا (فلان) كاده الشيطان من (فلان) بالخبل الحابل والبلاء النازل العاجل، والداهية التي تصفر منها الأنامل، فلم يستجب لراق ولم ينفع في سمه درياقي، فسدت في وجهه السبل وأعيته الحيل، الا ما كان من الأمل في الاستاذ الاعظم شيخ الجامع الازهر فرغب الى في مخاطبتكم فأجبته مستمنحا شافعا لجو ابكم السابق وواجب مساعدته بما في الوسع، وقد نبهتك ورقدت ودعو تك للخير وما دعو ناك له الا أجبت والسلام.

# الأزهريون أساتذة شعراء العصر

كان جل شعراء العصر الحاملون لو اء الشعر المعبرون به عن معانى الحياة حسبا تواتى لهم من القرائح وتهيأ لهم من الأسباب من الأزهر ، رضعوا أفاويقه واغتذوا بثقافته العربية ، ومن الطبعى أن يكونوا وهم بذه المثابة قدوة الناشئين وإمام المبتدئين يهتدون بتراثهم وينشأون على غرارهم وينزعون فى قوسهم ولو جهدوا فى المخالفة وجدوا فى المجافاة ، وليس يذكر أثر المتابعة والاقتداء فى الأفكار والأساليب ، وشعراء الأزهر إذ ذاك زعماء يوجهون وقادة يتبعون ، فليس بدعا أن يسايرهم غيرهم أو أن يدرجوا على أساليهم ويمضوا فى طريقهم صعدا وإذا ساغ لفريق من الشعراء المعاصرين أن يتخطوا الأجيال والعصور إلى شعراء الجاهلية فيقلدوهم فى طريقتهم وينزعوا يتخطوا الأجيال والعصور إلى شعراء الجاهلية فيقلدوهم فى طريقتهم وينزعوا إلى محاكاتهم ، ويديروا شعرهم على أسلوب العرب الضاربين فى الفلا والبيد ، فيتغنوا بالعيس ويخاطبوا النؤى ويسائلوا الدمن والأطلال ويتشمموا الشيح فيتغنوا بالعيس ويخاطبوا الزمن وترامى الأمد إذا ساغت المتابعة على انقطاع ما بين التليد والطارف ، والماضى والحاضر فأولى بها أن تكون بين معاصر ومعاصر وأولى بالتأثر أن يكون بالشاعر الذى يرى ويشاهد ويقول ويسمع ويغشى ناديه ويتلتى أدبه بالمشافهة والاستهاع .

وإن الأبصار لتقلب فى دواوين القدامى وتغوص فى آثار الراحلين على انقطاع الصلة طلبا للاقتداء والتماساً للمحاذاة، وأقل من ذلك عناء للشاعر أن يلبى داعى المسايرة لشعر يطرق سمعه بالرواية المعاصرة ويصافح إذنه من ألسنة قائليه ويتهادى إليه فى الصحف كلما سنحت فرصة ، أو واتت مناسبة.

هذا وقد كان فريق من فحول اللغة والأدب فى الأزهر أساتذة الرعيل الأول مرف نابهى الشعراء فى هذا العصر الرافعين علمه المقيضين له أسمى وأرفع المنازل ، أخذ هؤلاء الشعراء الذين تفاخر بهم العربية وتباهى بهم

مصر حواضر الآدب فى أزهى عصورها عن أسائذة من الآزهر فانتفعوا بعلمهم واسترشدوا بنقدهم وتمالاوا من روايتهم ، ونزعوا منزعهم ، وجروا بحراهم فى تفهم الشعر واكتناه اللغة والتفطن لمواطن البلاغة وتيسر لهم بهؤلاء الاسائذة ضروب من التوجيه وألوان من التشجيع ، بل وجدوا منهم ماخلق من ملكاتهم الحفصبة أسباب الحلود عالولاه لظلوا مغمورين ، وعاشوا غور مجلن .

وسنبين في هذا البحث كيف استمد هؤلاء من أساتذتهم الأزهريين حياتهم وكيف نهلوا من فضلهم وعلشُوا .



# المرصني والبارودي

كان الشيخ . حسين المرصني ، ذا شهرة بالعلم وصيت بالأدب وكانت الزعامة قد انعقدت له في التوجيه والنقد وغزارة العلم والبيان يؤمه كتاب وشعراء ويقصده علماء وأدباء ، ويعرض أدبهم علميه فحول الآدب البيان .

وهوى للبيان ، وما من شك فى أن هواه هو الذى احتثه على و المرصنى ، المرصنى ، الحتثاثا واجتذبه اجتذابا يجد فى درسه وتوجيه و نقده ما ينقع غلته و بروى صداه .

ولقد جهدت فى تحديد الصلة التى كانت بين « المرصنى » و « البارودى » وعنيت بها كيف نشأت وعلى أى وجه كانت وأين كان الرجلان يلتقيان ؟ ولكن جوابا عن شىء من ذلك لم يتيسر لى فيها قرأت واستقرأت ، فقد يعرف كثير من الأدباء أن « للبارودى » صلة « بالمرصنى » وأن للأول بالثانى انتفاعا ، فقد استفاض الحديث عن ذلك حتى تحدث الشاعر نفسه به ولكن تحديد هذه الصلة وبده ها وكنهها غامض ، فلعل « البارودى » ليساره و نعمته كان قد سعى لاستقدام الشيخ فى منزله والانفراد به فى كل مكان هادى عكن للتلديذ من الانتفاع باستاذه ، ويهيء له أسباب النفع والتوجيه ، ويجد من أستاذه كلما وفد إليه معلماً يعلمه ، وهادياً يهديه ، ومهذباً يصقل أدبه وبحلو بيانه .

ويتحدث الاستاذ و الرافعي ، عن صلة والبارودي ، و بالمرصني ، فيقول ومن عجيب أمره (البارودي) ما تراه فيما يكتبه عنه الشيخ وحسين المرصني ، منذ ثلاثين سنة وهو أستاذه(١) . .

<sup>(</sup>۱) المقتطف الصادر في ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٣٢٢ الموافق ١ فيراير سنة ١٩٣٥ م .

ويقول الاستاذ, عباس العقاد، أن , المرصني، أستاذ البارودي وحافظ وقدوتهما في الرأى والنقد و تذوق الكلام (١٠) .

ويقول المفصل ، وأخذ عن (المرصني )كبار المتأدبين في عصره من البارودي ، فصاحبوه ولازموه وعرضوا عليه بيانهم فهدى ونقح وهذب ، .

« والمرصني ، حين يتحدث عن , البارودى ، يدل على أن , البارودى ، لم يقرأ كتابا في فن من وتلقى عنه و تعلم منه ، فإنه يقول ، إن , البارودى ، لم يقرأ كتابا في فن من فنون العربية غير أنه لما بلغ سن التعقل وجد من طبعه ميلا إلى قراءة الشعر وعمله فكان يستمع لبعض من له دراية وهو يقرأ بحضرته حتى تصور في برهة قصيرة هيئات التراكيب العربية ومواقع المرفوعات منها والمنصوبات والمخفوضات حسما تقتضيه المعانى والتعلقات المختلفة فصار يقرأ ولا يكاد يلحن ، ولم نعرف أن م البارودى ، اتصل بغير , المرصني ، عن له دراية أو قرأ بحضرته دواوين الشعر .

ويقول: وسمعته مرة يسكن ياء المنقوض والفعل المعتل بها المنصوبين فقلت له فى ذلك فقال: هو كذا فى قول فلان وأنشد شعراً لبعض العرب، فقلت تلك ضرورة، وقال علماء العربية إنها غير شاذة، ثم استقل بقراءة دو اوين مشاهير الشعراء من العرب وغيرهم حتى حفظ الكثير منها دون كلفة واستثبت جميع معانيها ناقدا شريفها من خسيساً، واقفا على صوابها وخطأها، مدركا ما ينبغى وفق الكلام وما ينبغى.

« فالمرصني ، يتحدت عنه حديث خبير به ويدل على أن « الباروى ، كانت له معه دراسة وانتفاع وأن « المرصني ، كان يراجعه ويوجهه وينقده وما أظان إلا أن « البارودى » قرأ هذه الدواوين الضخمة عليه ، وسمعه ينقدها ويعلق عليها ويبدى رأيه فيها ... « والبارودى ، يقدر صلته بأستاذه وبني حق الوفاء له ، يقول « المرصني » وكان حرسه الله كتب لابناء وده كتبا وهو فى

<sup>(</sup>١) الوسيلة الآدبية الجزء الثاني ص ٤٧٤

خُرب الروس ولم تصل إليهم وظن وصولها وتقصيرهم عَن المبَادرةَ بالإَجَابَةُ ، وقد وصل إلى أحد كتابين كتبهما لى يوم قدومه إلى مصر بعد مدة من كتابته(١)ومطلع هذه الابيات .

يا ناعس الطرف إلى كم تنام أسهرتني فيك ونام الأنام ويقول فيها:

بشاشة العيش وساء المقام طال النوى من بعدكم وانقضت فكل يوم مربى ألف عام مولای قد طال مریر النوی إلى أن يقولي في ختامها :

فتلك حالى لا رمتك النوى فكيف أنتم بعدنا ياهمام ؟ ويقول , المرصني ، وقد شرفت عناية وده أسمى بهذه القصيدة التي يقوول فهما:

> همام أراني الدهر في طي برده . أخ حين لا يبقى أخ ومجامل بعيد مجال الفكر لوخال خيلة · طرحت بني الأيام لمــــا عرفته فلو سامني ما يورد النفس حتفها

بلوت ضروب الناس طرا فلم يكن سوى «المرصني» الحبر فى الناس كامل وفقهني حتى اتقتني الأماثل إذا قل عند النائبات المجامل أراك بظهر الغيب ما الدهر فاعل وما الناس عند البحث إلا مخايل لأوردتها والحب للنفس قائل فلا برحت منى إليه تحية يناقلها عنى الصحى والأصائل ولا زال غض العمر عتع الذرا مريع الفنا يطوى إليه المراحل

يقول , المرصني ، وعلى أن ليس من طبعي أن أقول الشعر إما لفوت أوان تحصيل وسائله ولم تكن إذ ذاك دواع ترشد إليه ، وإما لأن الاستعداد

<sup>(</sup>١) الوسيلة الأدبية ج ٢ ص ٤٩٧ - وأرسل البارودي إلى المرصفي قصيدة أخرى يقول في مطلعها :

ولا نظرة يقضى بما حقه الوجد هو البين حتى لا سلام ولا رد

الذي لا بد منه لم يكن في خليقتي أنطقني حبه بأبيات أجملت فيها صفته وهي :

فدار حيث تدور الشمس والقمر كما تصادق فيه الخبر والخبر ولا يتيه بها ما أعظم الخطر حتى تخير من أعلائه الكبر ولاتخلت أمرا منه يعتذر ومن فواضله ما أنبت الشجر

زكا أميري طبعا واعتلى شرفا ونال ما نال عن كد الرجال فلا من عليه لشخص حين يفتخر بفضله كلأهل الارض معترف لا يجهل الرتبة العلياء يعمرها صحبته وهو سر فی مخایله فا أخذت عليه شبه بادرة أدامه الله نقني من فضائله

# الشيخ البسيونى وشوقى

قبل أن نتكلم عن إنتفاع أمير الشعراء المرحوم . أحمد شوقى بك ، بثقافة الازهر والاخذ من بعض من أساتذته نقدم بكلمة عن الشيخ و محمد السيوني ، أستاذه فإن الحديث يدور عليه .

## من هو د البسيونی ، ؟

الشيخ . محمد البسيوني البيباني ، ينسب إلى . بيبان ، قرية من قرى « البحيرة ، ولد بها في منتصف القرن الثالث عشر الهجري تقريباً ، وبعد أن حفظ القرآن أشخص إلى القاهرة لطلب العلم في الازهر ، وما أن استقر به المقام بين جدرانه حتى طفق يدرس على أساتذته مختلف العلوم العقلية والنقلية ولازم شيوخه بالازهر سنين يقرأ عليهم أمهات الكتب في الغنون الني كانت تدرس إذ ذاك حتى حذقها ، ولما نضجت كفايته ، واكتملت مقدرته تصدر للتدريس فكان معدودا من جلة الاسائذة ، وامتاز الشيخ بنوع خاص في دراسة العلوم العربية ، فكانت له طريقة في التدريس لم تمكن ا

معهودة فى ذلك العصر إذ يعمد إلى جوهر الموضوع فيبرزه فى أبى حلة ويجليه الطلاب غاية التجلية باحث فى سره دون التعرض للضجة اللفظية ولغط الكاتبين ، وقد ظهر أثر هذه الطريقة فى كتابه وحسن الصنيع، الذى ألفه فى المعانى والبيان والبديع ، وكتبه بأسلوب أدبى رقيق .

وجاوزت شهرته العلمية والأدبية المحيط الأزهرى إلى أفق غير الأزهر فأسندت إليه نظارة المعارف تدريس علوم اللغة العربية بالمدرسة التجهيزية (الحديوية .)

و اختاره الجالسعلى العرش الحديو , توفيق ، إماما لحضرته ومدرسا لانجاله ، فقام بما عهد إليه خير قيام .

ثم أسند إليه مع عمله هذا تدريس اللغة العربية بمدرسة الإدارة التي سميت فيا بعد (مدرسة الحقوق) وكان من بين تلامذته النابهين في هذه المدرسة المرحوم . أحمد زكى ، والمرحوم . أحمد شوق بك ، وكان يدرس علوم البلاغة في مصنفه المسمى . حسن الصنيع ، .

ثم عين الشيخ د البسيونى ، مفتيا للمعية السنية وظل فى وظيفته هذه إلى أن جاور ربه فى ليلة الخيس ١٣ من ربيع الآخر سنة ١٣١٠ ه الموافقة ٣ من نوفير سنة ١٨١٢ م فى عهد الحديو « عباس الثانى ، رحمه الله تعالى .

## شعره والعوامل المحيطة به :

فى أثناء هذه الحقبة التى قضاها , البسيونى ، فى خدمة بيت الملك كان يقرض الشعر فى مدح الحديو كلما حل موسم أو أهل عيد ، أو بدت فرصة وقلما نظم الشعر فى غير هذه الأغراض .

ولم يكن من الميسور له وهو من رجال الملك وخلصائه أن يتغرض في شعره إلى السياسة إلا بقدر يسير جدا ، كما لم يكن من المستطاع وهو من رجال الدين أن يتحدث إلا قليلا عن اللهو والخر والنساء وما لا يتفق مع جلال الدين ووقار العلم ، لذلك جاء شعره في دائرة ضيقة ، فلم نعثر له على .

شعر إلا في المدائح والتهاني وغيرها مما تنشره له الوقائع المصرية مماكان يزجيه لصاحب العرش.

وفيها وقفنا عليه يهنيء بها الخديو , توفيق ، بعودته من الإسكنهرية إلى العاصمة بعد اخفاق الثورة العرابية ووقوع الثوار في قبضته .

و في هذة القصيدة يؤرخ العودة بسنة ١٢٩٩ هجرية ، ويضني على وليه حللامن الثناء ، ثم يعرض إلى الثوار فينال منهم ويسفه أحلامهم ، وإلى الثورة فيصف مآسها وشرها ، وأخيرا يكل أم هؤلاء الخارجين على طاعة ولى الأمر في أسلوب جيد بالنسبة لعصره ويقول في مطلعها :

رجوعك با توفيق مصر هناؤها وشمس بهاها دائما وضياؤها

A 1744

وأنت لها منكل سقم شفاؤها فاضت إلى أن تستباح دماؤها بقية أهليها وعز نماؤها وما طاب فيها للمقىم هواؤها

فأنت خدىوبها وأنت مليكها وأنت لها حصن على رغم حسد وأنت لها بدر وأنت سماؤها وما هي إلا روضة وفكاهة 💎 وما أنت إلاحسنها وازدهاؤها وأنت لها إنسان عين حيانها ولولا تلاقيها لخيف عناؤها وما هي إلا جثة أنت روحها وما أنت إلا مجدها وملاؤها وما مثلها إلا لمثلك ينتمى فيسمو بها بين الأنام انتماؤها لبعدك كم قاست لعمرى شدائدا ولولا تلافيها لأصبح تالفا وأضحت لأرواح الرياح ملاعبا ومنها:

على عصبة البهتان لاتأس إذهوى بها في مهاوى الموبقات افتراؤها فقد خلعت ثوب النجاة مذ اكتست ثياب الردى جهلا وبئس اكتساؤها ( ١٤ - أزهر .. ثالث )

وحيث أبت إلا هو اها سفاهة رأيت لها رأى الملوك فأصبحت فإنشئت فاصفح أوإذاشئت فانتقم

وساق لها الآخذ الوبيل شقاؤها وقد سامها إصباحها ومساؤها فنك بقاها لوتشا وفناؤها

## شوقى ثمرة البسيونى

حين تولى الشيخ والبسيونى ، تدريس اللغة العربية بمدرسة الادارة (الحقوق) ،كان بين تلامذتها وأحمد شوقى (بك) ، ، وأحمد زكى (باشا) ، كا قلنا فانتفعا بعلمه وغنيا بثقافته وتفطن الاستاذ إلى الموهبة الشابة فى نفس شوقى ، فأقبل عليها بالتوجيه ، ويحدثنا وأحمد زكى باشا ، فى حفل تأبين شوقى الذى أقامته وزارة المعارف فى ديسمبر سنة ١٩٣٢م بأن الشيخ البسيونى أستاذهما فى فنون البلاغة كان لا تخطئه النكتة البارعة اللاذعة أو الساحرة الساخرة ، ومالبث أن رأى فى تلييذه شوقى بواكير العبقرية و بوادر المواهب الربانية فأنشأ يعرض قصائده على تليذه قبل أن يرسلها إلى المعية السنية وإلى جريدة الوقائع المصرية وغيرها من الصحف العربية وكانشوقى ببساطة التليذ الناشىء يشير بمحو هذه الكلمة و تصحيح تلك القافية وحذف بساطة التليذ الناشىء يشير بمحو هذه الكلمة و تصحيح تلك القافية وحذف بخذا البيت و تعديل ذياك الشطر والاستاذ يغتبط بقوله ويعزل على رأيه .

ويقول و آحمد زكى باشا ، وأحسن ما أذكر لاستاذى البسيونى رحمه الله أنه كان يتحدث بذلك الينا والى الفرق المتقدمة علينا (وفيها أصحاب السعادة وعثمان باشا مرتضى ، وأبو بكر يحبي باشا ، وعلى ثاقب باشا ، وشاكر بك أحمد) دون أن تأخده العزة بالإثم وأن يغريه الكبرياء اللازم للمدرس بانكار الفضل الذى منحه الله للدارس ، فهذه أول سعادة أحرزها (شوقى) أجل هذه أول سعادة أحرزها ، فما من شك فى أن إقبال الشيخ البسيونى على شوقى و تنزله معه إلى هذا الحد قد ملا نفسه ثقة بشاعريته وإيمانا بمو هبته وكان أول ما أخذ بيده الى النهوض و شجعه على المضى فى سبيل بحده صعدا فما شيء يدنى الأمل من نفس التلبيذ ويوطى اله أسباب المجد والسعادة مثلها فما شيء يدنى الأمل من نفس التلبيذ ويوطى اله أسباب المجد والسعادة مثلها

ثفغله رعاية أستاذه البار الكريم الطيب النفسالنزيه المسلك ، الخبير بأسلوب التربية وطرق التشجيع .

على أن الاستاذ البسيونى تحدث بهذا النبوغ الباكر إلى صاحب العرش وأفهمه أن بين أثواب هذا الفتى الناشىء براعة نادرة وذكاء فذا وأنه خليق بالرعاية العالية ليكون زهرة يتضوع شذاها فى مشارق الارض ومغاربها وكانت هذه الشهادة من أكبر الاسباب التى حفزت الحديو ، توفيق ، فى سنة مواهبه برواتع الغرب وبدائعه ، وقد تحققت به وفيه الآمال ، فكانت هذه ثانية السعادات .

ومن هنا نرى أن الأزهر عثلا فى شخص الاستاذ والبسيونى ، هو الذى كشف عن هذه القوة الكامنة فى نفس شوقى ، وهو الذى تهدى بشاعرية أشد أبنائه وفراسته إلى عبقريته أكبرالشعراء فوجهها التوجيه الصالح وتعهدها حتى نمت وأزهرت وأنبتت نباتا حسنا ، وأثمرت ثمراً لا يفنى ولا يبيد .

وجميل حقاً أن يتفطن شيخ أزهرى لم ير مفاتن الغرب ، ولم يكتحل بمشاهده ومجاليه ، إلى ما يجب لشوقى أن يطلع عليه من روائع باريس وحضارتها ومباهجها ومفاتنها فيشير على ولى الأمر بإرساله إليها ليتسع أفقه ويخصب خياله ويمتلىء خاطره بأسباب القول ودواعى الشعر .

فلا عجب إذن أن يكون شوقى أمير الشعراء من أفق الأزهر ، وثمرة من ثماره أو فكرة من أفكاره .

## اعتراف شوقی :

ولشـوقى حديث آخر بصـدد الأزهر يشهد بحسن تقديره لهذا المعهد العظيم وإجلاله لمهبط أساتذته ، فقــــد أقيم حفل لتأبين المرحوم ، عاطف

بركات باشا، بمدرسة المعلمين العلميا فى الخيس الثالث عشر من صفر سنة الموسمة ١٩٢٤ وأرسل أميرالشعراء قصيدته لتلتى فى الحفل وكان مما قاله فيها:

وحارب دونها صرعى قديم كأن بهم على الزمن انقطاعا إذ ألمح الجديد لهم تولوا كندى رمد على الضوء امتناعا

وكان في الحفل صفوة من رجال مصر وجهرة من شيوخ الأزهر منهم فضيلة الأستاذ الأحكبر شيخ الجامع الأزهر وفضيلة مفتي الديار المصرية إذذاك فعدوا ذلك جرحا لكرامتهم وطعنة في صدورهم ، وكتب أحد علماء الأزهر إذ ذاك مقالا بعنوان و أمير الشعراء ، ورجال الأزهر للحقيقة والتاريخ و من سنة ١٣٤٣ه الموافق والتاريخ و من سبتمبر سنة ١٩٢٤م الأخبار بتاريخ ١٩٥من صفر سنة ١٩٢٤ه الموافق الذي نني عنه الكاتب أن يكون كنادبة المسجى التي تجامل الحاضرين بذكر شيء من محاسن مو تاهموقد ظهرت جريدة الأخبار بعدهذا المقال بيوم واحد وفي صدرها حديث لامير الشعراء ينفي ما فهمه صاحب المقال من تنكر شوقى للازهر ورجاله فكان مما قاله و وما أنا من ينسي أن معظم أساتذة مدرسة القضاء نفسها في العلوم الشرعية بوجه خاص كانوا من شيوخ الازهر ورجاله وليس من المعقول أن يكون هؤلاء الافاضل حربا عليها وهم في ورجاله وليس من المعقول أن يكون هؤلاء الافاضل حربا عليها وهم في

إن للأزهر عندى حرمة لا أحب أن يتشكك فيها الآستاذ وأهتقد أن الأزهر قد سد فراغاكبيراكان التعليم فى مصر والبلاد الشرقية جميعا لايرجو له بدؤن الازهر من سداد .

وسأظل فحوراً دائماً بأن من أساتذتى شيوخاً من صميم الازهر الشريف وكبار علمائه .

ذلك هو ما قاله شوقى تلافياً لما عساه أن يكون قد فهم من قصيدة التأبين

وإفصاحا عن تقديره الازهر الذي يفخر أمير الشعراء بأن فيه أساتذة من شبو خه .

على أن أمير الشعراء أراد أن يزيد في تأكيده تقدير الأزهر وينني عنه مظنة النيل من أبنائه فالتمس إصلاح الأزهر في أقرب فرصة و نظم آيته الكبرى التي قالها في نفس العام الذي أدلى فيه بحديثه عن الأزهر ويقول فيها : ــ

قم في فم الدنيا وحي الازهرا وانثر على سمع الزمان الجوهرا واجعل مكان الدر إن فصلته في مدحه خرز السهاء النــــيرا واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مكبرا(١) طلعوا به زهرا وما جوا أبحرا كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفحم مظهرا زمن المخاوف كان فيه جنابهم حرم الأمان وكان ظلهم الذرا(٢)

وطوى الليالي ركنه والأعصرا وأضاء أبيض لجها والأحمرا

عين من الفرقان فاض نميرها وحيا من الفصحي جرى وتحدرا وهو يشير في هذا البيت إلى أنه وإن لم يكن طلع في أفقه ودرج في رحابه

فقد اهتدی بأساتذته و تعلم السری علی کو اکبه ثم یقول:-

واخشع مليا واقضى حق أئمة من كل بحر في الشريعة زاخر ويريكه الحلق العظم غضنفرا ثم يقول: ــ

بالمعهدا أغنى القرون جدارة ومشي على يبس المشارق نوره إلى أن يقول : ــ

ماضرنی أن لیس أفقك مطلعی وعلی كواكبه تعلمت السری

لا والذي وكل البيان إليك لم ﴿ أَكُ دُونَ غَايَاتُ البيانُ مَقْصُرًا

<sup>. (</sup>١) المسجد الحرام والمسجد الأقمى.

<sup>(</sup>٢) الدرا الملجأ.

## شوقى وكتاب ألوسيلة الأدبية:

وما دمنا بصدد انتفاع أعلام الشعر بأساتذة الأزهر وجهودهم الأدبية في هذا العصر فقد يطيب الحديث عن هذا الكتاب الذي نهل منه وشوقى ، و حافظ ، وكان الكتاب الأول الذي راض خيال شوقى وصقل طبعه وصحح نشأته الأدبية كماكانت منه بصيرة وحافظ ، .

وليس سر هذا الكتاب ما فيه من فنون البلاغة ومختارات الشعر والكتابة فقد كان ذلك في مصر قديماً ولم يخرج لها شاعر مثل شوقى ، ولكن السر في هذا الكتاب من شعر ، البارودي ، لأنه معاصر والمعاصرة اقتداء ومتابعة ، وقد تقضت القرون الكثيرة والشعراء يتناقلون ديوان المتنبي وغيره ثم لا يحيثون إلا بشعر الصناعة والتكلف ولا يخلد الجيل منهم إلا لما رأى في عصره ولا يستفتح غير الباب الذي فتح له إلى أن كان البارودي فجاء بذلك الشعر الجزل الذي نقله والمرصني ، بإلهام من الله تعالى ليخرج للعربية ، شوقى وحافظ ، وغيرهما ، فكل ما في الكتاب أنه ينقل روح المعاصرة إلى روح الأديب الناشيء فتبعثه هذه الروح على التمييز وصحة الاقتداء ، فإذا هو على ميزة و بصيرة ، وإذا هو على الطريق التي تنتهي به إلى مافي نفسه ما فيه ذكاء ميزة و بصيرة ، وإذا هو على الطريق التي تنتهي به إلى مافي نفسه ما فيه ذكاء طريقة غير طريقة الآخر (۱) .

(۱) من مقال للسرحوم مصطنى صادق الرافعي في المقتطف الصادر في ٧ من رجب سنة ١٣٥١ ( أول نوفمبر سنة ١٩٣٧ م )

## الشيخ محمد عبده وحافظ

و حافظ ، رحمه الله أحد الشعراء الذين تفخر بهم العربية فى هذا العصر ولواء من ألوية الشغر الحفاقة فى هذا الجيل ، وقد كان هبة الإمام و محمد عبده ، إلى الحياة ، وغرسه الذى نما فى رعايته .

فين عاد . حافظ ، من السودان إلى مصر واستقال من الجيش ، اتصل بالشيخ . محمد عبـــده ، وفرغ للأدب ، فبدأ من ثم تكوينه الأدبى المندمج المحكم ، وكان شعره من قبل ظاهر المتكلف واهن النسج مضطرب الفكرة لم تنضج موهبته ولم تشرق عبقريته .

درس فى مدرسة الشيخ, محمد عبده ، من سنة ١٨٩٩ م الى سنة ١٩٠٥ م وهذا الإمام رحمه الله كان من كل نواحيه رجلا فذا (١) وكأنه نبي متأخر عن زمنه فأعطى الشريعة ولكن فى عزيمته ، ووهب له الوحى ولكن فى عقله ، واتصل بالسر القدسي ولكن من قلبه ، ولولا هو ولولا أنه بهذه الخصائص لكان , حافظ ، شاعراً من الطبقة الثانية ، فانه من الشيخ وحده كانت له هذه القوة التي جعلته يصيب الإلهام من كل عظيم يعرفه ، وكان له من أثرها الشعر المتين في وصف العظاء والعظائم .

إلا أن حافظا وجد فى الإمام ما هو أسمى من ذلك فى النفس والجاذبية وبهره منه ما هو عليه من ذوق الأدب والبلاغة ، وحضر دروس الإمام فى المنطق وأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز فنضح منها أسلوبه المتمكن وذوقه الدقيق ولازمه وحضر مجالسه فكانت مادة موضوعاته الاجتماعية وأغراضه الوثابة ، وكشف له من الشيخ عن آراء فى الفكر والسياسة والمسائل التى تشغل مصر والشرق فطبع عليه متأثرا بها ، وحضر نظرات عينية وخرج

<sup>(</sup>۱) نقلنا ذلك عن يحث للمرحوم مصطفى صادق الرافعي في المقتطف ( ۲۰ من ذي القعدة سنة ۱۳۶۳ هـ ـ أول يونية سنة ۱۹۲۳ م )

منها بروحانية قوية هى التى تتضرم فى شعره الى الآبد ، فحافظ إحدى حسنات الشيخ على العالم العربى . وهو خطة من خططه فى عمله للإصلاح الشرقى الإسلامى والنهضة المصرية الوطنية ، وإحياء العربية وآدابها ، وإذا ذكرت حسنات الشيخ أو عدت للتأريخ وجب أن يقال أصلح وفعل وفسر القرآن وأنشأ حافظ ابراهيم .

على أن أذن الإمام هى التى أتمت ملكة الشعر فى , حافظ ، فقد ألف أن يسمعه شعره ، واعتاد أن يعرض على ذوقه الأدبى المصقول كل ما يقرضه وصار ذلك طبعا فى ، حافظ ، حتى أنه ليستحسن مواطن الأدباء والشعراء فى المجالس والأندية كى يسمعهم نظمه .

وكان المرحوم , مصطفى صادق الرافعى , قد نظم أول عهده بالشعر قصيدة فى مدح الإمام وأنفذها إليه ثم لتى , حافظا ، فقال , حافظ ، أنه تلاها على الإمام وانه استحسنها ، فقال له الرافعى فماذا كانت كلمته فيها ؟ قال أنه قال لا بأس بها فاضطرب شيطان الرافعى من الغضب وقال إن الشيخ ليس بشاعر فليس لرأيه فى الشعر كبير معنى ، فقال له , حافظ ، ويحك أن هذا مبلغ الاستحسان عنده ، قال الرافعى \_ قلت , لحافظ ، وماذا يقول لك أن حين تنشده ؟ قال أعلى من ذلك قليلا ، فأرضانى والله أن يكون بينى وبين , حافظ ، (قليل) وطمعت من يومئذ ، وأنا أرى أن دحافظ ابراهيم ، إن هو إلا ديو إن الشيخ محمد عبده لو لا أن هذا لما كان ذلك (1)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الرسالة المجلِد الثاني ص ١٨٨٢

### قراعة وعبد المطلب

فضل الأزهر على المرحوم ومحمد عبد المطلب، الشاعر معروف لا يجعد فقد اغتذى بثقافته فى الصبا سبع سنين قضاها بين طلابه وهى فترة ليست قصيرة فى حساب ذوى الملكات والموهوبين، ثم التحق بمدرسة دار العلوم فدرس كتب الأزهر فيها، وتلتى العلم على أساتذة الأزهر بها كالشيخ حسن الطويل، والشيخ وحسونه النواوى، والشيخ وسلمان العبد، وغيرهم من العلماء والأدباء الذين أمدوا هذه المدرسة بالحياة، ولولا أننا قصر ناحديث در استنا على الأزهريين بدءا ونهاية لكان وعبد المطلب، أحد الذين نتناول حياتهم بالإسهاب وشعرهم بالدراسة والتحليل، ولكنا نلم إلى اغترائه بثقافة بالإرهر وانتفاعه بعد مرحلة العلب به بعلم من شعرائه الأفذاذ وهو المرحوم الشيخ وعبد الرحمن قراعة،

حين تخرج , محمد عبد المطلب , من مدرسة دار العلوم أصبح مدرسا بمدرسة سوهاج الابتدائية حيث قضى بها بضع سنين ، ذاع صيته فيها بين كبار الحكام والأعيان وتعطرت مجالسهم بخطبه وقصائده واختصه منهم بصداقته علامتنا الفاضل الشيخ , عبد الرحمن قراعة ، فاقتبس كثيرا من علمه وأدبه وطيب أخلاقه وسجاياه (١)

انعقدت الصداقة بين الرجلين ، والمرحوم الشيخ , قراعة , أديب كبير وعالم فذ وشاعر صخم فكان ذلك قادحا فكر عبد المطلب ، باعثا على نمو قريحته و ببسط أفقه و تنشيط موهبته ، ولا شك أن ، قراعة ، كان أسبق منه قرصا للشعر و أكثر منه دراية بالعلم والأدب وفنونه ، وهو بهذه المثابة أولى بتوجيه (عبد المطلب) وتهذيب فكره و تقويم شعره ، ولعلنا لا ننسى أثر المرحوم اسماعيل صبرى باشا في ترويج الشعر و تهذيبه و صقله فقد كانت

<sup>(</sup>١) من كلية الاستاذ السكندري في تأبين عبد المطلب وهي في مقدمة ديوانه

منتدى للشغراء يقرضون شعرهم على أذنه الموسيقية التى يؤذيها نبو الوتر ، وكذلك كان (قراعة) اتخذ من بيته كلما حل ناديا للأدباء والشعراء وكان (عبد المطلب) ألصق الناس به وأكثرهم ملازمة له ، وهو يحدث بذلك فى ديو انه إذ يقول (وكانت بينى وبين الاستاذ الكبير الشيخ دعبدالرحمن قراعة، صداقة انعقدت بيننا منذ سنة ١٨٩٧ م وكنت من الذين يعرفون فضله فى العلم والادب فلا غرو أن ترى لى فيه قصائد عدة)

أهديت إليه خلعة تشريف العلماء فقلت أهنئه :

أجد عهدك بالتشبيب بالغيد وجد يجد بتحنان الأغاريد ويقول في هذه القصيدة مادحا (قراعة )

وللفصاحة من ألفاظه درر تعلو فرائدها من غيرتنضيد(۱) تجلو المعانى للاسماع صافية تروى النفوس بمحلول ومعقود(۲) وللبلاغة في أسلوبه نغم يغنى الأديب بها عن نغمنا لعود بكل معنى جرى حسن البيان به مع البلاغة جرى الماء في العود

ويقول – وكان صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ (عبد الرحمن قراعة) جارا لى بسوهاج فلما نقل الى أسوان و نازعنى الشوق الى رؤيته كتبت إليه مشطر البيتين أمر على الديار ديار سلى . . . الخ . وقد ردعليه (قراعة) بشعر رقيق لطيف ، وفى ديوان (عبد المطلب) كثير من شعره الذى قاله فى صديقه (قراعة)

ومن الطريف أن أول قصيدة في ديوان (عبد المطلب) في حرف الألف وجهها الى (قراعة) ردا على كتاب ورد منه ، وأن الديوان يكاد يختم

<sup>(</sup>۱) الفرائد ـــ الجواهر النفيسة واحدها فريدة وتنصيدها ضم بعضها إلى بعض في اتساق .

<sup>(</sup>٢) المحلول من الشراب الرقيق والمعقود الغليظ التخين .

بقصيدة قالها (عبد المطلب) فى توديع الشيخ (قراعة ) يوم نقل من سوهاج إلى أسو ان فى فبراير سنة ١٩٠٥م ــ وبما جاء فيها : ــ

فيا قاضيا بالدين تجرى فعاله ويرضاه فى أحكامه العمران ويا نائبا فى دينـــه عن نبيه نيابة فضل لاتشان لشانى ويأيها البحران كيف افترقتما وقد مرج البحرين يلتقيان تقاسمتها منا قلوبا قد اغتذت بسوهاج من آدابكم ببيان

وغير هؤلاء كثير من ألوية الشعر في هذا العصر راض شعراء الأزهر وأدباؤه بيانهم وصقلوا شعرهم ، وهذبوا فكرهم ، ووجهوهم الى الأدب الناصح والبيان الكريم ، من أمثال : (محمود صفوت الساعاتي) و (حنني بك ناصف) وغيرهما . فقد وجدوا من فحول البيان في الأزهر معينا لا ينضب وهدى لا يضل .

#### خاتم\_ة

أما بعد

فهذا بيان لآثر الازهر في النهضة الأدبية الحديثة ، وعلى رغم الجهد الموفور الذي بذلته والبحث المضنى الذي اضطلعت به أعد عملي هذا الذي أرضيت به ضميري وأبنت به عن وفائي لمعهدي محاولة ان لم تبلغ الكمال فقد قاربته وان لم توف على التمام فقد شارفته ، وحسب هذه البراعة أنها خطت في هذا البحث أول مكتوب ونقشت في صفحته أول بيان .

ولعل من البمن أن يكون فراغى من الحديث عن فضل الأزهر فى مثل اليوم الذى تم فيسه انشاء الأزهر فى التاسع من شهر رمضان المبارك، فعسى أن يكون ذلك بشير خير ويمن وفال بركة واسعاد.

وأسأل الله أن يجعل فضل الآزهر على العلم والآدب موصولا وأن يظل أبناؤ. للدين والأدب العربي أعضادا وحماة يفيئون إلى رعاية الله .

# فهرست الجزء الأول

| الموضوع                               | صفحة     |
|---------------------------------------|----------|
| المقدمة                               | <b>₹</b> |
| أثر الازهر في النهضة الادبية الحديثة  | ١        |
| الفاطميون في مصر                      | ٧        |
| إنشاء الأزهر                          | ٨        |
| تاريخ إنشاء الازهر                    | ٨        |
| المعز وجوهر                           | ٩        |
| المساجد الجوامع                       | 18       |
| الغرض من إنشاء الأزهر                 | 17       |
| تطور تسمية الجامع الازهر              | 17       |
| مكان الازهر                           | 14       |
| عناية الفاطميين بالأزهر               | 17       |
| صلاة الجمعة في الأزهر                 | ۲٠       |
| تاريخ التعليم في الازهر               | 77       |
| نشأة الحياة المدرسية في الأزهر        | 78       |
| تأثر الازمر بإنشاء دار الحكمة         | 44       |
| طريقة التعليم فى الأزهر               | 49       |
| مواد الدراسة في الأزهر                | . 47     |
| الكتب الني كانت تدرس بالأزهر          | 40       |
| لعصر الحديث                           |          |
| الحملة الفرنسية على مصر وأثرها الفكرى | ٣٨       |
| صلة الازهر بالحلة الفرنسية            | *        |
| محمد على باشا واستعانته بالأزهريين    | 73       |

الموضوغ صفحة خلفاء محمد على باشا ٤٧ كلمة عامة في فضل الأزهر 94 الأزهر مصدر الثقافة ۷٥ اعتماد محمد على في إنشاء المدارس على الأزهر • 9 الأزهر ومدرسة الطب 94 الازهر ومدرسة الألسن 11 إمداد الازهر للمدارس الابتدائية والتجهيزية والخصوصية 74 فروع من دوحة الأزهر 70 دار العلوم ــ الجامعة المصرية 77 مدرسة القضاء الشرعي البعوث العلمية 71 الأزهز والبعوث ٧٣ أثر المبعو ثين من الازهر في النهضة البعث الأول والثاني والثالث . . الخ Vo الترجمة والتأليف ونهوض الأزهر بهما ۸۲ أثر الازهريين في الترجمة والتأليف ٨٥ إبراهم النبراوي ــ أحمد.حسن الرشيدي ٨٦ أبو السعود ٨o رفاعة بك رافع الطبطاوى 4. ١١٥ الازهر والتحرير محمد عمر التونسي 117 محد عمران المراوي 14+ ١٢١ الأزهر والتصحيح ١٢٣ محمد فطه العدوى

| - +++-                                    |       |
|-------------------------------------------|-------|
| الموضوع                                   | صفحة  |
| أبو الوفا نصر الهويني                     | ١٢٧   |
| إبراهيم الدسوقي                           | 14.   |
| مصححون آخرون أزهريون                      | ١٣٧   |
| لحة تاريخية عن طباعة الصحافة بمصر         | 18.   |
| الازهر والصحافة                           | 184   |
| الوقائع المصرية                           | 188   |
| تحرير القسم العربى بالوقائع المصرية       | 187   |
| الوقاتع في عهد الإمام                     | 189   |
| إنشاء قسم أدبى فى الوقائع . نفوذها الجديد | 10+   |
| صحيفة و ادى النيل                         | 104   |
| <ul> <li>روضة المدارس</li> </ul>          | 101   |
| , أبو نظارة                               | 171   |
| صحف النديم                                | . 174 |
| التنكيت والتبكيت ــ الطائف ــ الاستاذ     | 175   |
| العروة الوثتي                             | 177   |
| الشيخ على يوسف وصحفه                      | 14.   |
| مجلة الآداب _ المؤيد                      | 171   |
| الأزهريون والصحف الحاضرة                  | 184   |

# فهرست الجزء الثانى

| الموضوع                          | صفحة |
|----------------------------------|------|
| الحطابة في العصر الحاضر          | ٣    |
| الازهر والخطابة .                | ์ ฯ  |
| الازهر والخطابة السياسية         | ٨    |
| ، الدينية                        | . 18 |
| , القضائية                       | ١٦   |
| أشهر الحطباء السياسيين بالأزهر   | ۱۸   |
| السيد عبد الله نديم              | ۱۸   |
| سعد زغلول                        | ٤٩   |
| أشهر الخطباء الدينيين من الأزهر  | ٧٦   |
| الشيخ محمد مصطنى المراغى         | ٧٦   |
| أشهر الخطباء القضائيين من الأزهر | ٨٨   |
| إبراهيم الهلباوى بك              | ۸۸   |
| الكتابة في هذا العصر             | 44   |
| الكتابة الديوانية                | 44   |
| الأزهر ولغة الدواوين             | 1    |
| كتابة التأليف                    | 1.7. |
| الكتابة الفنية                   | 1.4  |
| الازهر والنشر                    | 1-7  |
| الشيخ عبدالرحمن الجبرتى          | ۱٠۸  |
| عبد الله فكرى ( باشا )           | 117  |

| الموضوع                   | صفحة |
|---------------------------|------|
| الشيخ محمد عبده           | 177  |
| الشيخ عبد الكريم سلمان    | 127  |
| الشيخ عبد المجيد الشرنوبي | 104  |
| المنفاوطي                 | 178  |
| الشيخ محمد شاكر           | 700  |

## فهرست الجزء الثالث

| الموضوع                         | خنفحة |
|---------------------------------|-------|
| الشيخ عبد العزيز البشزى         | ٣     |
| أزهريون لغويون أدباء            | 41    |
| الشيخ حسن قويدر الخليلي         | 74    |
| الشيخ عبد الهادى نجا الإبيارى   | 4+    |
| الشيخ حسين المرصني              | ٤٠    |
| الشيخ حمزه فتح الله             | ٤٧    |
| الشيخ سيد المرصني               | ۸۰    |
| الشبيخ حسين والى                | ٧٤    |
| الشعر في العصر الحديث           | ٨٠    |
| التجديد في الشعر                | 4.    |
| شعراء الازهر والتجديد في الشعر  | 14    |
| الثورة على الأوزان الشعرية      | 40    |
| نظر علماء الازهر إلى الشعر      | 44    |
| الصبغة العامة فى شعر الاز هريين | 1 - 4 |
| شعراء الأزهر                    | 114   |
| السيد أسماعيل الخشاب            | 171   |
| الشيخ حسن العطار                | 122   |
| السيدعلي الدرويش المصرى         | 184   |
| الشبيخ محمد شهاب الدين المصرى   | 17.   |
| السيدعلى أبو النصر المنفلوطي    | 14.   |
| الشيخ على الليثي                | 171   |
| الشيخ عبد الرحمن قراعة          | 111   |

صفحة الموضوع الموضوع ٢٠٢ الأزهريون أساتذة شعراء العصر ٢٠٤ المرصني والبارودي ٢٠٠ الشيخ البسيوني وشوقي ٢١٥ الشيخ محمد عبده وحافظ ٢١٧ قراعة وعبد المطلب ٢٢٠ خاتمة

### أهم مراجع البحث

- ١ خطط المقريزي
- ٧ \_ الخطط التوفيقية لعلى (باشا) مبارك
  - ٣ \_ وفيات الأعيان لابن خلكان
    - ع \_ صبح الأعشى للقلقشندى
  - السلوك في دول الملوك للمقريزي
- ٣ عجائبُ الاثار في تراجم الرجال والأخبار للجبرتي
  - ٧ ــ تاريخ الازهر لمصطنى بيرم
- ۸ كنز الجوهر فى تاريخ الأزهر للشيخ سلمان رصد
  - م تقویم النیل لامین (باشا) سایی
    - ١٠ ــ دائرة المعارف للبستاني
- ١١ ـ تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان ( بك )
- ١٢ ــ تراجم مشاهير أدباء الشرق لجورجي زيدان (بك)
  - ١٣ المفصل في تاريخ الأدب العربي
    - ١٤ الوسيط في الأدب العربي
- ١٥ ــ الآداب العربية في القرن التاسع عشر للويس شيخو
- ١٦ ــ أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر لاحمد تيمور (باشا)
  - ١٧ تاريخ التعلم في عهد محمد على لاحمد عزت عبد الكريم
    - ١٨ ــ المختار لعبد العزيز البشرى
    - ١٩ ــ المرآة لعبد العزيز البشرى
    - ٢٠ ــ الوسيلة الأدبية للعلوم العربية للشيخ حسين المرصني

٢١ - أعيان البيان لحسن السندويي

- ٢٢ ــ أشهر مشاهير أدباء الشرق لحسن السندوبي .

٢٣ - مراة العصر لإلياس زخوره

٢٤ – الإسلام والتجديد لتشار لزاد مس

٢٥ – تاريخ الحركة القومية لعبد الرحن الرافعي

٢٦ ــ الثورة العرابية لعبد الرحمن الرافعي

٢٧ - تاريخ الاستاذ الإمام للسيد رشيد رضا

٢٨ ــ البعثات العلمية للأمير عمر طوسون

٢٩ – تطور الصحافة المصرية لابراهيم عبده

٣٠ – تاريخ الوقائع المصرية لابراهيم عبده

٣١ ـ تاريخ الصحافة العربية للكوَّبْثُ دى طرازى

٣٢ - مصر للمصريين لسلم خليل النقاش

٣٣ – تجديد ذكرى أبي العلاء للدكتور طه حسين

٣٤ – حديث الاربعاء للدكتور طه حسين

٣٥ ــ شعراء مصر وبيثاتهم للعقاد

٣٦ – مراجعات في الآداب والفنون للعقاد

٣٧ ــ تاريخ الادب العربي لاحمد حسن الزيات

٣٨ ــ مذكرات الأدب العربي للاستاذ محمود مصطني

٣٩ – رغبة الأمل من كتاب الكامل للسيد المرصني

.٤ ـ مقدمة ابن خلدون

٤١ – الأزهر لمحب الدين الخطيب

٤٢ ـ تاريخ الازهر للدكتور عبد الواحد وافي

هذا عدا كتب أخرى تتصل بالبحث من بعيد أو قريب وعدا جميع الصحف والمجلات التي هي سجل لآثار النهضة من مستهل نشأتها وعدا الوثائق والمحفوظات والمخطوطات المودعة في خرائن السكتب المختلفة والدواوين الرسمية التي أودع فيها رسائل ومكاتبات مما هو مرآة للحياة الثقافية في مظاهرها ومراحلها المختلفة يضاف إليها دواوين الشعر وآثار الآدباء والشعراء الذين تدور عليهم الرسالة ما طبع من هذه الآثار وتلك المؤلفات وما لم يطبع.



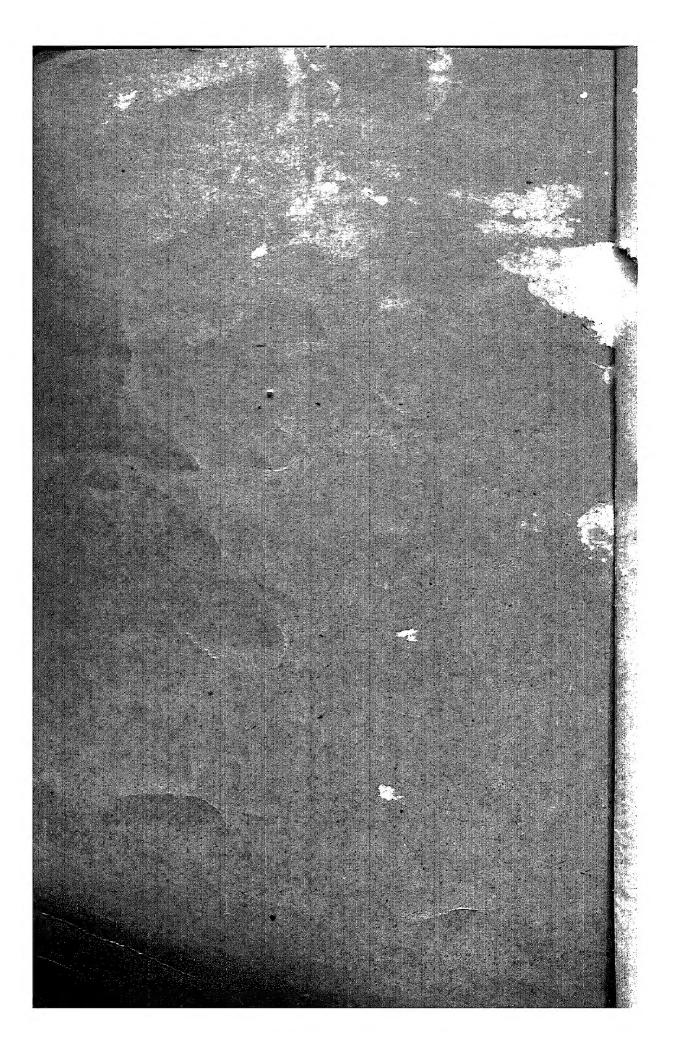



To: www.al-mostafa.com